

## الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة

من باب «الشرك» من كتاب

*آناهسل*م الجامعُ لعقيدة أهل السُّنَّة والجماعة

كتبه وأعده د. محمل أشرف صلاح حجازي

الطبعة الثالثة المزيدة

A 7.17/ - 1888

حقوق الطبع والتوزيع والنقل محفوظة لكل مسلم ومسلمة للمساعدة في التوزيع الخيري اتصل على 002 01113383389 للمساعدة في التوزيع الخيري اتصل

﴿ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

للاقتراحات أرسل على البريد الإلكتروني anamuslim@windowslive.com

لمزيد من الكتب: www.lam-muslim.com www.lam-muslim.net

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمت فضيلت الشيخ و. سِرُحْيَرُوبُرُ (الْعِمْلِيمِ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### أما بعد:

فمن الناس من يُحَبُّ من كل وجهٍ، ومنهم من يُنغَض من كل وجهٍ، ومنهم من يُحبُ من وجهٍ ويبغض من وجهٍ، فالأنبياء والمرسلون والعلماء والصالحون يُحبُون من كل وجهٍ، والكفار والمشركون والمنافقون والشيوعيُّون يُنغَضُون من كل وجهٍ، أما المسلم العاصي والمبتدع بدعة غير مكفِّرة فهذا يُحبُ لإسلامه، ويبغض لمعصيته الطارئة عليه، وفي الجملة فالمسلم يُحبُ وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يُبغض وإن أعطاك ومنحك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تجتمع محبة الله ومحبة أعداء الله في قلب عبد مؤمن.

## تحب أعداء الحبيب وتدعى حبًّا له ما ذاك في إمكان

وإذا امتلأ القلب من محبة دين الله سبحانه طرد ما يضاد شريعته، قال الله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا أَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوّهُ وَالَّذِينَ تَبُوّهُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: ٩]

وعن أنس ويشُّ عن النبي عَلَى قال: « ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيهانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ.» [صحيح البخاري ١٦ ومسلم ٤٣]

ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله: «رَجُلاَنِ تَحَابًا فِي الله، الله عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.» [صحيح البخاري ٦٦٠ ومسلم ١٠٣١]

وعن البراء بن عازب على عن النبي على أنه قال في الأنصار: «لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَكَا يَبْغَضُهُمْ أَبْغَضُهُمْ اللهُ.» [صحيح البخاري ٣٧٨٣ ومسلم ٧٠]

﴿ وَفِي الحديث: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى ثَحَابُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى ثَعَالَمُ وَمُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. ﴿ وَصِيح مسلم ١٥٤]

وهكذا فأوثق عرى الإيهان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض لله فقد استكمل الإيهان، وقد يكون الوالد كافرًا فيُؤمر الابن بالسمع والطاعة لوالده في غير معصية الله تعالى مع بغضه ما عليه الوالد من دين باطل، فالرحمُ الكافرةُ تُوصل من المال ونحوه، كها ورد في قصة أسهاء عليه عم أمها.

وقد يتزوج الرجل من كتابية \_ يهودية أو نصرانية \_ فيؤمر بمعاشرتها بالمعروف، ويعدل بينها وبين المسلمة في النفقة والسكن والمبيت، مع بغضه ما عليها من دين باطل. وعلى المسلم أن يُوطن نفسه على محبة المحامد الدينية والدنيوية لإخوانه، «فلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.» [صحيح البخاري ١٣ ومسلم ٤٥]

وينبغي على الإنسان أن يخبر من يجبه عن محبته له، فعن أنس ويشُّ أن رجلًا كان عند النبي عَلَيْ، فمر رجل به وقال: «يا رسول الله، إني لأحب هذا»، فقال له النبي عَلَيْ: «أَعْلَمْتُهُ؟»، قال عَلَيْ : «أَعْلِمْهُ»، فلحقه، فقال: «إني أحبك في الله»، فقال: «أحبك الذي أحببتني لله» [صحيح رواه أبو داود ٥١٢٥ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤١٨]

وعن معاذ هيئ أن رسول الله على أخذ بيده وقال: «يَا مُعَاذُ، والله إِنِّي لَأُحِبُّكَ.»، فقال: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَقُال: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَصُيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُوه أَبُو داود ١٥٢٢ والنسائي ١٣٠٣ وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

إن الحب في الله والبغض فيه سبحانه من أعمدة الولاء والبراء، وقد صار هذا المفهوم للدنيا ليس لله فيه نصيب، مما يؤكِّد على كلِّ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتعاهد نفسه وغيره؛ حتى يعود الحق لنصابه، ويصطلح كل فريق على حقه.

وكتبه د. سِيْحِيرُ حَبِرُ (لِاَعِظِيم

# بِسْ مِلْكَالِكُمْزِالرِّحْكِمِ السَّالِ الرَّحْكِمِ مَقدمة المؤلف المُ

الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر، محمد رسول الله ﷺ، ومن سار على الأثر.

#### وبعد:

فإن التوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب، وحاجة الناس إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء؛ فإن العبد إذا فقد الماء والهواء مات وفسدت دنياه، ولكنه إذا فقد التوحيد كفر وفسدت أخراه، والآخرة خير من الدنيا، كذلك التوحيد خير من الماء والهواء.

- والتوحيد هو أفضل الأعمال، وأساس الملة والدين، فمَن قال: «لا إله إلا الله» بإخلاص ويقين، وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها، واستقام على ذلك؛ فقد قام بالحسنة التي لا يوازيها شيء وكان له على الله أن يدخله الجنة.

- واعلم أيها المسلم أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين من أعظم أمور التوحيد.

- واعلم أن الله قضى ألَّا يُنال ما عنده إلا بطاعته، ومَن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، ومَن أقبل عليه تلقاه من بعيد، ومَن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومَن أعطى الأجله وترك الأجله أعطاه يوم القيامة المزيد، ومَن خضع لحكمه جعله مع كل برِّ رشيد ومن صدع بأمره رفعه إلى درجة الصديق أو الشهيد.

وكتبه محمد أشرف حجازي

## الولاء والبراء

#### ما هو الولاء؟ وما هو البراء؟ ومن هو الولي؟

#### الولاء هو:

- ١ المحبة الواجبة لله، ولمن أمر الله بحبهم من الأنبياء والصالحين.
  - ٢ النصرة الواجبة لدين الله والأوليائه.
  - ٣- الطاعة والمتابعة الواجبة لله ولرسوله على وللمؤمنين.
    - ٤ المعاونة والنصح للمسلمين.
      - ٥ التشبه والتقليد للصالحين.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥-٥٠]

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِونُيقِيمُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيَبِكَ سَيَرْحُهُمُ مَ اللهَ وَيُطِيعُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيَبِكَ سَيَرْحُهُمُ مُ اللهَ إِنَّا ٱللهُ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١]

#### البراء هو:

- التبرؤ من الشرك والمشركين، وعداوتهم، وبغضهم لشركهم بالله.
- ٢- وعدم التشبه بهم في أسمائهم وعاداتهم وعباداتهم وأعيادهم وتأريخهم.
  - ٣- عدم التواجد تحت سلطانهم إلا لغرضٍ شرعى أو دعوتهم للإسلام.
    - ٤- عدم بدؤهم بالسلام أو مجاملتهم على حساب الدين.
      - عدم العمل لديهم في وظيفة مهينة أو محرمة.

والولاء عكس البراء، فمحبة المؤمنين عكسها بغض الكافرين، ونصرة الإسلام عكسها عداوة الشرك وإن كثرت مذاهبه، وطاعة الرحمن عكسها البراءة من الطواغيت وأحكامهم.

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُلَّا اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُلِدًا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللّهِ وَحَدُهُۥ ﴾ [المتحنة: ٤]

وقال الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليسًا إمام الحنفاء في تبرئه من غير الله: ﴿إِنَّنِي بَرَامُ ۗ

مِّمَّا تَعْبُدُونَ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧]، فتبرَّأ إبراهيم عليسًا من كل المعبودات والمتبوعات الباطلة من دون الله.

وقال الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عَلَيْسَا ﴿ قَالَ إِنِيَ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِي بَرِيٓءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [هود: ٥٤]

وثبت أن رسول الله على بايع جريرًا بن عبد الله البجلي ويشُّ فقال: «وَتَبْرَأُ مِنَ الشَّرْكِ» [صحيح البخاري ٢٠٢١]

وفي رواية قال رسول الله على : «وتبرأ من الكافر»

وفي رواية قال رسول الله ﷺ: «وتفارق المشرك»

وفي رواية قال رسول الله ﷺ: «وتفارق المشركين»

فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم أن يوالي أهل الإسلام، ويعادي أعداءه، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الشرك ويعاديم.

## وليُّ اللّه

هو المتابع لله تعالى فيها يحبه ويرضاه، ولا يكتفي بصلاح نفسه بل يأمر غيره بذلك. وهو المبتعد عن ما يبغض الله ويسخطه، وينهى غيره عن ذلك.

وأما عدو الله فبعكس ذلك.

ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله سبحانه، ومن عاداه فقد حاربه سبحانه.

البخارى ٢٥٠٢] الله تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحُرْبِ.» [صحيح

## حكم موالاة الكافرين

#### ١- حذرنا تعالى من موالاة اليهود والنصارى وسائر المشركين :

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَىٰ ٱوَلِيَآءُ بَعْضُهُمْ ٱوَلِيَآءُ بَعْضُ وَمَن يَتُولَكُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللّه لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِيدِينَ ﴿ فَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَتُولُكُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱللّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُوا يُسَدِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنفُسِمِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ فَا مَنبُحُوا خَسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥١-٥٣]

فأخرنا الله تعالى:

أ\_أن من تولاهم يأخذ حكمهم، ويتصف بصفتهم، ويصبح منهم.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوَكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

ب\_وأن موالاتهم علامة على الظلم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

ج\_ وعلامة على مرض القلب والنفاق.

قال الله تعالى: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَنْرِعُونَ فِيهُم ﴾

د\_وأن موالاتهم تسبب حبوط العمل، قال الله تعالى: ﴿ حَبِطَتَ أَعَمُالُهُمْ ﴾

ه\_\_ وأن موالاتهم سبب للخسران المبين، قال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴾

## ٢- أخبر تعالى عن من والاهم أنه ليس من الله في شيء، وأن الله بريء منه.

قال الله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ ٱوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٨]

## ٣- أخبرنا الله تعالى أن مجرد مودة الكافرين علامة على الضلال:

برغم عدم موافقة القلب لكفرهم، حتى وإن كانت المودة في السرِّ ولم يُعلن بها. قال الله تعالى: ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعَلَنَهُمُ وَمَنَ يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [المتحنة: ١] أخبرنا الله تعالى أن المؤمنين إن لم يتولوا بعضهم بعضًا، ويتبرؤا من المشركين؛ وقعت فتنت عظيمت وفساد كبير باختلاط المؤمنين بالكافرين وعدم تمايزهم:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَيَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٧]

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنَ فِتَنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣]

قال الله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَإِيرٌ ﴾[الأنفال: ٧٧]

الناس، الأمة، واختلاط المؤمنين وتُوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمة، واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل» [تفسير ابن كثير ٢/ ٣٠].

فإن التمايز مطلوب لأمم الإسلام؛ حتى تتمكن من إقامم الشعائر، وإقامم الحدود، واقامم الحدود، واقامم الدين.

- وعاب الله تعالى على بني إسرائيل موالاتهم للكفار، فسخط الله عليهم لذلك، ونفى عنهم الإيهان بالله والنبي والقرآن عندما اتخذوا الكفار أولياء.

قال الله تعالى: ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرَامِنَهُ مَيْتَوَلَّوْ كَالَّذِينَ كَفُرُواْلَبِ شَى مَاقَدَّ مَتَ لَكُمُ اَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَو فِي الْمَذَابِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ ثَنْ اللَّهِ وَلَوْكَانُو لُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أَنزِ لَهِ إِلَيْهِ مَا تَخَذُوهُمْ أَوْلِيَا ءَوَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٨٠-٨]

## ٥- تحرم موالاة الكفارأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أوليائه وأعداء دينه:

وقال الله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ [الممتحنة: ١] وقال الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا الْكَفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء:١٤٤]

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكَّنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَكُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [هود: ١١٣]

## وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآ أَبَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الحاثية: ١٩]

## ٦- وتحرم موالاة اليهود والنصاري خصوصًا :

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَكَرَىٰ ٱوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ أَلْطَلِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٠]

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللللَّ

وعن نوفل الأشجعي عِشَّ أن النبي عَلَى قال له: «اقْرَأْ ﴿ قُلْ يَهَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴿ آَنَا عَبُدُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنَّا عَابِدُ مَا تَعَبُدُ أَنَّ عَلَيْهُ وَلَا أَنَّا عَابِدُ مَا تَعَبُدُ أَنَّ وَلَا أَنَّا عَابِدُ مَا عَبَدَ أَمْ وَلَا أَنَّا عَابِدُ مَا عَبَدَ أَمْ ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدَ أَمْ ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدَ أَمْ وَلَا أَنَا عَابِدُ وَنَ مَا أَعَبُدُ وَلَى دِينِ ﴾، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.» عَلِيدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴿ وَلِي دِينِ ﴾، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.» [حسن: رواه أبو داود ٥٠٥٥، والترمذي ٣٤٠٣، وحسنه الألباني]

## ٧- بل تحرم موالاة الكفار، وإن كانوا من أقرب الناس نسبًا: ۗ

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَ كُمُ الظَّلِلمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣]

وقال الله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدً اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْكَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ أَلْاِيمَنَ وَأَيْدَ فَهُمْ بِرُوجٍ مِنْ فَيُورُ فَي مُرْتَعِيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِرْبُ اللّهِ هُمُ أَلْفُلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

ومدح الله تعالى إبراهيم عليسه على تبرئه من أبيه الكافر، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَكُو وَمدح الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَكُو أَنَّهُ مَا عَدُولُ لِللَّهِ عَدُولُ لِللَّهِ عَبُرًا مِنْهُ ﴾ [التوبة: ١١٤]، فلم يكتف إبراهيم عليسه بالتبرؤ من الآلهة الباطلة والديانة الفاسدة، بل تبرأ من أتباعها أيضًا، وإن كان منهم أبوه.

## ٨- ذلك بأن المؤمنين رضوا بالله وليًّا ونصيرًا:

قال الله تعالى: ﴿وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥] وقال الله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥]

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨]

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِتِّي اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن ۚ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾

[الأنفال: ٤٠]

- فلما والى المؤمنون ربهم تولاهم.

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

٩- وأن الكافرين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠]

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَلَهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]

وقال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

وقال الله تعالى: ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُدُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [النحا: ٣٣]

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ﴾ [الساء: ١١٩].

## من أحكام الولاء والبراء

## (١) المحبة: |

- ١ محبة الله هي أصل الإيمان والتوحيد.
  - ٢- المرء يُحشر مع من أحب.
  - ٣- محبة الله تو جب محبة ما يحبه الله.
- ٤ تجب محبة أولياء الله، ويجب بغض أعدائه.
  - ٥ يُحَب المؤمن على قدر إيهانه.
  - ٦- يحرم اتباع الهوى المخالف لشرع الله.
    - ٧- تحرم الموالاة على عرض الدنيا.
  - ٨- لا ينبغي الإفراط في المحبة الطبيعية.
- ٩ يحرم اتخاذ الأنداد من دون الله بتعظيمهم كتعظيم الله.
  - ١٠ حب الكافرين لكفرهم والرضا بكفرهم كفر.
    - ١١ الدعاوي العلمانية بمساواة الأديان كفر.

## \* فصل: الأنبياء كلهم كانوا مسلمين:

- ١٢ يحرم الاستغفار للمشركين والترحم عليهم.
  - ١٣ يشرع الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم.
    - ١٤ يجب وفاء الحقوق للمسلمين.
  - ١٥ المؤمن يحرص على مودة إخوانه وزيارتهم.
    - ١٦ المؤمن يرفق بإخوانه ويرحمهم.
  - ١٧ المؤمن يتألم لألم إخوانه ويفرح لسرورهم.
    - ١٨ المؤمن يحب الخير لإخوانه.
    - ١٩ ينبغي للمسلم أن يخبر أخيه أنه يحبه.

## \* فصل: أنواع المحبة

## (٢) النصرة: |

- ١ يجب نصرة الله والإسلام بكل ممكن ومستطاع.
  - ٢ من نصر الكفار فقد أوجب لنفسه النار.
- ٣- من رضى أن يقف في جيش الكفار ويقاتل المسلمين فقد ارتد.
  - ٤ يحرم السير تحت أي راية كفرية أو مجهولة الهوية.
    - ٥ يحرم تعصب الجاهلية كالقوميَّة والقبليَّة.
  - ٦- لا يُستعان على المشرك بمشرك، ولا على المسلم بمشرك.
    - ٧- يجب العدل مع الكفار والمعاهدين غير المحاربين.
      - ٨- تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام.

## 🕯 فصل: في هجرة الرسول 👺.

## (٣) الطاعم والمتابعم:

١ - تجب طاعة الله وطاعة رسوله عَلَيَّة.

## \* فصل: في أدلم وجوب طاعم الرسول ﷺ.

- ٢- يجب اتباع الصحابة وأئمة الهدى من الأمة.
- ٣- يجب طاعة أولي الأمر الذين يقودون الناس بشرع الله.
- ٤ يجب عدم طاعة الكفار فيها يدعون إليه من الكفر والمعاصى.
  - ٥ تحرم الدعوة إلى اتباع الكفار اتباعًا كاملًا.
    - ٦- يحرم الانضهام للأحزاب العلمانية.
  - ٧- يحرم اتباع شيوخ الضلالة فيها بدَّلوا من شرع الله.
  - ٨- لا يجوز تولية الكافر المناصب المهمة في الدولة الإسلامية.

## (٤) المعاونة والنصح:

- ١ يجب على المسلمين التعاون فيها بينهم على البر والتقوى من أمر الدنيا والآخرة.
- ٧- يجب على المسلمين التعاون للسبق في الأمور الدنيوية ليأخذوا بأسباب العلم والقوة.
  - ٣- تحرم معاونة الكفار على ظلمهم.
  - ٤ يحرم الثناء على الكفار ومدحهم في كل شيء.
    - ٥ يحرم اتهام الإسلام بالتخلف والرجعية.
    - ٦ يجب النصح للإسلام بذكر محاسنه وفضائله.
  - ٧- يجب النصح لكل مسلم في البيع والمعاملات وغيرها.
    - ٨- من أعظم النصح الدعوة إلى الله.

## \* فصل: في الدعوة إلى اللّه

## (٥) حرمة التشبه بالكفار:

- ١ يُشرع التشبه بالنبي عَيْكَ في كل شيء.
- ٢- لا يُشرع التشبه بالكفار فيما يخصهم من الأكل واللباس والحديث.
  - ٣- يحرم التشبه بالكفار في أعيادهم وعبادتهم.
    - ٤ تحرم مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم.
      - ٥ يحرم التسمي بأسهاء الكفار.
  - ٦ ينبغي الحرص على التأريخ بتاريخ هجرة الرسول على ال

## (٦) السفر:

- ١ يحرم السفر لبلاد الكفر للسياحة فقط.
- ٢ يجوز السفر لبلاد الكفر للحاجة كالعلاج والعلم والتجارة.
  - ٣- يُشرع السفر لبلادهم للدعوة إلى الله والإسلام.

## (٧) البيع والهديــــ: 🏿

١ - يجوز التبايع مع الكفار فيها لا يستعينون به على المسلمين.

٢ - يجوز قبول هدية المشرك إن لم تؤدِّ إلى المودة والموالاة.

٣- يرد السلام على أهل الكتاب بقول: «وعليكم».

٤ - لا يجوز أن يعمل المسلم عند كافر في عمل ذليل.

٥ - يجوز الانتفاع بعلوم الكفار الدنيوية.

٦ - يجب صلة الوالدين وإن كانا كافرين.

## (٨) المداهنة:

١ - يحرم التودد إلى الكفار وجعل أحكام الشريعة هي الثمن.

٢- يجب على المسلم أن يعتز بعقيدته، ويجهر بشرائع دينه.

٣- تحرم مجاملة الكفار على حساب الدين.

## (۹) التقيم:

١ - تجوز التقية من الكفار بالشروط المعتبرة.

٢- يجوز للمكرَه أن يفعل ما يؤمر به بشروط الإكراه المعتبرة.

٣- الأولى لأئمة الدين الأخذ بالعزائم وعدم الترخص.

٤ - يجوز قبول حماية المشرك للمسلم حتى يُبَّلغ دعوة الله.

## أ من أحكام الولاء والبراء أ

## أولاً ـ المحبت:

العداوة المحبة والقرب، وأصل العداوة المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد»

#### ١- محبت الله هي أصل الإيمان والتوحيد:

الله الله والولاء له من أول أركان الدين، فمن لوازم كلمة التوحيد «لا إله إلا الله » صرف الحب \_ كل الحب \_ لله وحده، ونفي ذلك عن كل ما عداه، وكيف لا نحبه سبحانه وهو الذي امتن علينا بكل النعم؟

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾[النحل: ٥٣].

وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّغِذُ وَلِيًا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطُعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أَمْرُتُ أَنْ أَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤]

فخيرُه سبحانه إلى العباد نازل، وشرُّهم إليه صاعد، يتحبَّب إلى عباده بنعمه إليهم وهو غني عنهم، ويتبغَّضون إليه بالمعاصى وهم الفقراء إليه.

فلا إحسان الرب يردع العبد عن المعصية، ولا معصية العبد تقطع إحسان الرب، فمن يكشف الكربات إلا هو؟! ومن يغيث اللهفات إلا هو؟! ومن يجيب الدعوات إلا هو؟!

أعطى العبد قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، يحب الملحين في الدعاء، ويغضب على من لا يسأله، يستحيي من العبد حيث لا يستحيي العبد منه، ويستره حيث لا يستر العبد نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم العبد نفسه.

## ٢- المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب:

الله عَلَيْ: «المَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» [صحيح البخاري ٦١٦٨ ومسلم ٢٦٤١] الله عَلِيْةِ: «المَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

فها أسعد من أحب الله ورسوله على، ومن صدق في حبه لربه، وأتى بلوازم تلك المحبة من طاعة الله، رفعه الله في الدرجات، وأنجاه من الدركات، فكانت محبة الله أفضل عمله.

النيا والآخرة؛ إذ لهم من القيم عن منزلة المحبة: «تالله لقد ذهب أهلها بشر ف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من عبد محبة محبوبهم أو فر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق \_ بمشيئته وحكمته البالغة \_ أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة» [مدارج السالكين ٣/٧]

#### ٣- محبت الله توجب محبت ما يحبه الله:

الله وتعظیمه محاذلك من القلب بحب الله وتعظیمه محاذلك من القلب حبَّ كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من هوى نفسه وشهواته إلا ما يريده منه مولاه.

وإذا حقق العبد التوحيد التام لم يبق في قلبه محبة لغير الله، ولا كراهة لغير ما يكرهه الله، فلا تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله.

الله فإنها تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله، أو كراهة ما يحبه الله، وسبب ذلك هو تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته.

## ٤- تجب محبت أولياء الله ومعاداة أعدائه:

وبهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب؛ ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه، والبغض لأعدائه، ويكون الإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَامُ بَعْضٍ ﴾[التوبة: ٧١].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]

الله عَلَى الله عَلَى الأنصار: «لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَبْغَضَهُم أَبْغَضَهُ اللهُ.» [صحيح البخاري ٣٧٨٣ ومسلم ٧٥]

الله عَلَى الله عَلَى

الله عَلَيْ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: « رَجُلاَنِ عَلَيْهِ وَاللهُ فَي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: « رَجُلاَنِ تَحَابًا في الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ. » [صحيح البخاري ٦٦٠ ومسلم ١٠٣١]

فتجب محبة رسول الله عليه وآل بيته الكرام وسائر صحابته رضوان الله عليهم أجمعين وكذلك سائر الأولياء والصالحين والصديقين والشهداء والملائكة.

وقال الله تعالى في شأن غير المسلمين: ﴿ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيُّنَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء:٨٩].

الله عَلَى: «إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِسْلامِ أَنْ تُحِبَّ فِي الله وتُبْغِضَ فِي الله الله الله عَلَى: «إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِسْلامِ أَنْ تُحِبَّ فِي الله وتُبْغِضَ فِي الله» [حسن رواه أحمد ٤٨٦/٤ وحسنه الألباني في الصحيحة ٩٩٨]

وعن ابن عباس عباس عن مرفوعًا:أَوْتُقُ مُرَى الْإِيمَانِ الْمُوَالَاةُ فِي الله، وَالْمُعَادَاةُ فِي الله، وَالْمُعَادَاةُ فِي الله، وَالْمُعْفُ فِي الله» وَالْبُغْفُ فِي الله» [صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٥/١١ وحسنه لغيره الألباني في الصحيحة ٩٩٨]

🕸 ومن عادي في الله ووالي في الله فإنها تنال و لاية الله بذلك.

الله، وعادى في الله، فإنها تُنال ولاية الله بذلك»

🕸 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه في قلب مؤمن.

## [٥-يجب حب المؤمن على قد رإيمانه:

#### أ. يجب حب المؤمن كامل الإيمان من كل وجه

لأن الله كرمه في الدنيا، وأعد له الجنة في الآخرة، وهؤلاء هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وعلى رأسهم رسول الله على وزوجاته أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ، وأهل بيته، وصحابته، خصوصًا الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشرين بالجنة، والمهاجرين، والأنصار، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، وبقية الصحابة، والتابعين، وسلف الأمة، وأئمة الهدى، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، ولا يبغض هؤلاء إلا أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام.

#### ب\_ويجب بغض الكافر من كل وجه.

لأن الله أمر بعقابه في الدنيا، وأعد له العذاب في الآخرة، وهم الكفار والمشركون والمنافقون والمرتدُّون والملحدون والشيوعيون والزنادقة على اختلاف أجناسهم.

#### ج\_ ويجب حب المؤمن العاصي على قد رايمانه

ويجب بغضه على قدر معصيته وبدعته، ويوالى على قدر خيره، ويُعادَى على قدر شره. هي قال شيخ الإسلام إبن تيمية: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» [مجموع الفتاوى ٢٠٩/٢٨]

ومحبته تقتضي نصحه، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وإقامة الحدود عليه حتى يكف عن معصيته ويتوب؛ لأن إقامة الحد عليه من مصلحته الدينية والدنيوية؛ لأنه يزجر عن مزيد من الفساد في الدنيا، ومَن أقيم عليه الحد لم يُعذب به في الآخرة؛ فإن الله أكرم من أن يؤاخذ العبد بالذنب مرتين.

#### ◊ واجمالاً فإن المسلم يُحب وإن ظلمك والكافر يُبغض وإن منحك.

## ٦- الهوى أن يكون الحب والبغض على حسب مراد النفس

ولكن الإيهان أن يكون الحب والبغض على حسب مراد الله تعالى، وما أوحاه إلى نبيه وَلَكُن الإيهان أن يكون الحب والبغض على حسب مراد الله تعالى، وما أوحاه إلى نبيه

قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَهَ يَتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُم هُونِهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن ٱللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠]

## ٧- تحرم الموالاة على أعراض الدنيا

فكما تحرم موالاة الكفار، كذلك تحرم موالاة المسلمين الأغنياء لأجل غناهم ومناصبهم لأن الموالاة تكون للدين لا للمال.

ويحرم معاداة الفقراء لأجل فقرهم.

وهذه الموالاة المحرمة ستنقلب يوم القيامة عداوة.

#### ٨- لا ينبغي الأفراط في المحبة الطبيعية

#### المحبة الطبيعية عن حدها فتنقلب معصية. تزداد المحبة الطبيعية عن حدها فتنقلب معصية.

فإن الله قد أنكر على أقوام أنهم آثروا حب أهليهم وأزواجهم وأموالهم ومساكنهم أكثر من حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، وتوعدهم بالعذاب:

البراءة منهم وقطع المودة إليهم حتى يرجعوا.

قال الله تُعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَا ءَابِكَ هُمْ أَوْ أَبْنَكَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

## وميزان الاعتدال في ذلك هو:

#### أ ـ صلم الأبوين الكافرين والإحسان إليهما:

فقد جاءت أم أسماء تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله في ذلك، فقال: «صِيلي أُمَّكِ» [صحيح البخاري ٢٦٣٠ ومسلم ١٠٠٣]

#### ب. ولكن يجب عدم طاعتهما في الكفر والمعاصي مطلقًا:

كما يجب بغض الكفر الذي هم عليه.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ [العنكبوت: ٨] وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَهْدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفِيَا ﴾ [لقيان: ١٥]

#### فلا طاعم لمخلوق في معصيم الخالق.

الله عَلَيْ: « لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَلَيْ إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ. » [صحيح البخاري ١٨٤٠ ومسلم ١٨٤٠ واللفظ له]

- وقد يتزوج المسلم من نصرانية أو يهودية وعليه أن يحسن عشرتها، بل إن تزوج معها مسلمة فعليه أن يعدل بينهما في النفقة والمبيت.

- لكن عليه أن يبغض دينها الفاسد ولا يجره حبها إلى استحسان دينها أو مشاركتها في أعيادها.

## ٩- من أحب شيئًا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا:

ومثال ذلك: حب وتعظيم الملوك والرؤساء والكهان، وطاعتهم فيها يخالف أمر الله تعالى، حتى لو أمروه بالكفر لكفر، ولو أمروه باستحلال ما حرَّم الله استحله، ولو أمروه بتحريم ما أحل الله حرّمه، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَغَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ مَن يَعَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ مَكُوبٍ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمِنَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمِنَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

## ١٠- من أحب الكافرين لكفرهم أو رضي بكفرهم أصبح كافرًا مثلهم:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَجِدُوا ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤٨]

و قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولَكُمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]

فليحذر المسلم أشد الحذر من تعظيم حضارة الكفار تعظيمًا شاملًا، فلا يفرِّق بين خيرها وشرِّها، وليحذر أشد الحذر من قبولها بكليتها فلا يفرِّق بين تقدمهم العلمي وكفرهم الاعتقادي.

## ١١ – الدعاوى العلمانية بمساواة الأديان كفر:

فإذا كان الدين هو الإسلام فقط وما سواه باطل فعلى ذلك:

من دعا إلى محبة أهل الأديان المختلفة أو المساواة بينهم فإنما يدعو إلى الكفر والعياذ بالله.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

وبذلك يتضح بطلان الدعوة إلى محبة أهل الأديان كلهم، والمساواة بينهم، وتعانق الهلال والصليب، وعبارة: «الدين لله والوطن للجميع»، بل الدين لله والأرض والوطن لله، قال الله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]



## ١- **نوح** عليسًا في:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّاجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾[يونس: ٢٧]

## ۲- ابراهیم علیسی ا

قال الله تعالى مخبرًا عن نبيه إبراهيم عَلَيْكُ : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨]

وقال الله تعالى مخاطبًا إبراهيم عليسم السلم : ﴿ إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسَلِمُ قَالَ أَسَلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١]

وقال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمِران: ٢٧]

## ٣- إسماعيل وإسحاق ﷺ:

قال الله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهُا وَبِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]

## ٤- يعقوب عليسًا ﴿:

قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢]

## ٥- يوسف عليسلم:

قال الله تعالى مخبرًا عن يوسف عليسك : ﴿رَبِّقَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ

فَاطِرُالسَّمَوَتِوَالْأَرْضِأَنتَ وَلِي - فِٱلدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ تَوَفَّخِ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١١٠]

## ٦- موسى عليسًا (م

قال الله تعالى مخبرًا عن موسى عليسًا : ﴿ رَبُّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦]

قال الله تعالى مخبرًا عن سليمان علين ( وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن مَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٤٢]

## (۸- ملکټ سبأ:

قال الله تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَسُلَيْمُنَ لِلَّهِ رَبِّ ﴾ [النمل: ٤٤]

## ٩- أنبياء بني إسرائيل المَيْلِيِّة:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَاهُدُى وَنُورٌ ۚ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [المائدة: ٤٤]

## ١٠- أسباط بني إسرائيل، وهم أبناء يعقوب علي المناع ا

قال الله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنَهَ كَ وَإِلَنَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عِمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَقَ إِلَهُ الرَّحِدُ اوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]

## ١١- أتباع عيسى عليسًا إلى

قال الله تعالى: ﴿قَالَكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنَّأَ نَصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَٱشْهَدَ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٦]

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١]

الله عليهم وسلم و دين الله تعالى، ودين أنبيائه ـ صلى الله عليهم وسلم و ودين أنبيائه من أتباع الرسول، وما سواه من الدين باطل؛ فهل بعد ذلك تقبل الدعوى لمساواة الأديان؟ وهل يتساوى الحق بالباطل؟ أم هل تصح الدعاوى العلمانية بجواز

تعدد الأديان؟ رغم ما علمنا أن موسى وعيسى بهنا كانا مسلمَين، أم هل يصح أفظع من ذلك: اتحاد الأديان؟ فإن هذا ليس في عقيدة اليهود ولا النصارى، ولا يقبلونه، ولا يقبلون أن يتحد دينهم بديننا، وإنهم لن يرضوا منا إلا الكفر بديننا الإسلام واتباع ملتهم.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعَ مِلَتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فكيف نتنازل نحن عن ديننا ونرضى لأنفسنا ما لم يرضوه هم لأنفسهم؟

ولكن إذا عاين أحدهم نهاية أجله، وبلغت الروح منه الحلقوم، ورأى ملائكة العذاب؛ أيقن أنه كان في سراب، وأن عمله في تباب، وأن إلى الله المآب، وتقطعت بهم الأسباب، وأُغلق باب المتاب؛ هنالك حق فيهم قول شديد العقاب: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢].

#### ١٢- يحرم الاستغفار للكفارأو الترحم عليهم:

لأن هذا يستلزم حبهم أو تصحيح كفرهم.

قال الله تعالى: ﴿ أَسَتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسَتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر ٱللهُ لَكُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]

وقال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُواْ بِللْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُواْ بِللْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قَرُوا بِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّرَ فَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]

َ ١٣- على العكس من ذلك يُشرع الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والدعاء لهم ً وللذين سبقونا بالإيمان:

قال الله تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [عمد: ١٩]

وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَا مَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠]

هُ قال رسول الله ﷺ: «مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً.» [رواه الطبراني في مسند الشاميين ٢١٥٥، وقال البيهقي اسناده جيد]

١٤- يجب الوفاء للمسلمين بحقوقهم:

#### ومن تلك الحقوق:

#### ١ ـ احترام المسلمين

هُ قال رسول الله ﷺ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ.» [صحيح مسلم ٢٥٦٤]

#### ٢ ـ عدم تنقصهم أو السخريـ منهم

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَّخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن نِسَآهِ عَسَىٰۤ أَن يَكُنُّ خَيْراً مِّنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١]

#### ٣ـ فلا يشاتمهم

قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١١]

الله عَلَيْ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.» [صحيح البخاري ٤٨ ومسلم ٢٤] فَالْ رَسُولُ الله

#### ٤ ـ ولا يصفهم بما لا يحبون من ألقاب

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الْإِسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١١]

#### ٥ ـ ولا يظن بهم ظن السوء

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَتِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْهُ ﴾ [الحجرات: ١٢]

#### ٦. ولا يتجسس عليهم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا بَعَتَ سُوا ﴾ [الحجرات: ١٢]

#### ٧. ولا يغتب أحدهم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢]

إلى غير ذلك من الحقوق، كأن لا يظلم أحدهم، ولا يسلمه إلى عدوه، ولا يخذله، كما سيأتي في باب النصرة إن شاء الله.

## ١٥ - ينبغي أن يحرص المسلم على زيارة إخوانه ولقائهم:

فإن محبة الله وجبت للمتزاورين فيه سبحانه.

الله عَلَى: وَجَبَتْ مَحَبَتْ مَعَلَى: وَجَبَتْ عَلَيْ فِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي وَالْمُتَعَالِمِينَ فِي وَالْمُعَالِمِينَ فِي وَالْمُتَعَالِمِينَ فِي وَالْمُتَعَالِمِينَ فِي وَالْمُتَعِينِ إِلَيْنِ فِي مِعْلِينَ فِي وَالْمُتَعَالِمِينَ وَلِي وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعِلَّمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَ وَلَيْنِي فِي وَالْمُعَالِمِينَ وَلِي وَالْمُعَالِمِينَ وَلِي مِنْ إِلْمُتَعَالِمِينَا وَالْمُعَالِمِينَ وَلِي مُنْ إِلَيْنِ فِي مُعْلِمِينَ وَلِي مِنْ إِلْمُتَعَالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَلِي مِنْ إِلَيْنَا لِمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَاللَّهِ مِنْ إِلْمُعِلِمِينَا وَاللَّهِ مِنْ إِلْمُعَلِمِينَا وَاللَّهِ مِنْ إِلْمُعِلَّالِمِينَا وَاللَّهِ مِنْ إِلْمُعِلَّالِمِيْكِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَاللَّهِ مُعْلِ

الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ

مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَزُورُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله ظَلَق، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكَ، إِنَّ الله ظَلَق قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ.» [صحيح مسلم ٢٥٦٧]

ومن أحبَّ أخاه كان أحرى به أن يخبره أنه يحبه في الله.

الله عَلَيْ الله الله الله الله الصحيحة ٤١٧]

#### ١٦- ينبغي للمسلم أن يرفق بضعفاء المسلمين، ويوقر كبيرهم، ويرحم صغيرهم:

قال الله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا مُ بَيْنَهُمْ ﴾[الفتح: ٢٩]

الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا. الله عَلَيْنَ المائي في الصحيحة ٢١٩٦] وصححه الألباني في الصحيحة ٢١٩٦]

فهل تنصرون وترزقون إلا بضعافكم؟

الله عَلَى: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ؟» [صحيح البخاري الله عَلَى: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ؟»

## ١٧ - ينبغي للمسلم أن يتألم لآلامهم ويسر بسرورهم:

الله على الله على: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهمْ وتَرَاجُمهمْ كَالجَسَدِ الْمُواحِدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.» [صحيح البخاري الْوَاحِدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.» [صحيح البخاري ١٠١١ ومسلم ٢٥٨٦]

وقال رسول الله عَنْ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا، وشبَّك بِين أصابعه عَنْك.» [صحيح البخاري ٤٨١ ومسلم ٢٥٨٥]

وقال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ.» [صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٤٥٣، وحسنه الألباني في الصحيح الجامع ١٧٦]

## ١٨- ينبغي للمسلم أن يحب الخير للمسلمين :

الله عَلَيْ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.» الله عَلَيْ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.» [صحيح البخاري ١٣ ومسلم ٤٥]

وأعظم ما يحب لنفسه: الطاعة، لذلك هو يحب أن يرى كل المسلمين على الطاعة، ثم هو يحاسب نفسه، فيجد أن نفسه مها اجتهدت في الطاعة فهي مقصرة في جنب الله، فيبغضها؛ لأنه كان في وسعها مزيد من الطاعة لم تفعله، وكذلك يفعل مع إخوانه المسلمين.

#### ١٩- ينبغي للمسلم أن يخبر أخيه أنه يحبه:

وينبغي على الإنسان أن يخبر من يحبه عن محبته له، فعن أنس ويشنه أن رجلًا كان عند النبي على الإنسان أن يخبر من يحبه عن محبته له، فعن أنس ويشنه أن رجلًا كان عند النبي على النبي عل

﴿ وعن معاذ ﴿ يَا مُعَاذُ ، والله إِنِّي الله عَلَى أَخذ بيده وقال: ﴿ يَا مُعَاذُ، والله إِنِّي الْأُحِبُّكَ. ﴾ فقال: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَقَال: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. ﴾ [صحيح رواه أبو داود ١٥٢٢ والنسائي ١٣٠٣ وصححه الألباني في صحيح أبي داود]



## ١- حب الله

٢- الحب في الله والبغض في الله

٣- المحبة الطبيعية

٤- المحبة المذمومة

٥- المحبة لأجل عرض الدنيا.

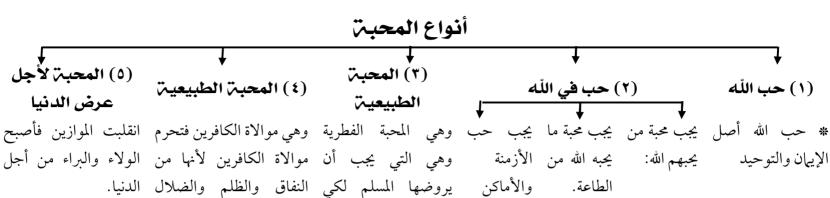

الله.

التي فضلها توافق الشرع. وتحبط العمل وتبرؤ منه ذمة الله، ويحشره الله مع من أحب يوم القيامة، وتحرم موالاة الكافرين حتى وإن كانوا أقرب الناس نسبًا حصوصًا اليهو د والنصاري.

(٥) المحبة لأجل

عرض الدنيا

## أولاً \_ حب الله:

#### 

العبادة هو كمال العبادة هو كمال الحب مع تمام الذل الله.

الله عبد الله، أهل الدنيا يعاملونك لكي يربحوا منك، والله تعالى يعاملك لكي تربح منه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، وهي أسرع شيء محوًا.

فهو تعالى أحق من ذُكر، وأحق من شُكر، وأحق من عُبد، وأحق من حُمد، وأنصر من ابتُغي، وأرأف من مَلك، وأجود من سُئل، وأوسع من أعطى و،أرحم من استر حم، وأكرم من قُصد، وأعز من التُجئ إليه، وأكفى من تُؤكِّل عليه، وأرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحًا بتوبة عبده التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها.

وَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، وَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثَمْ قَالَ مَن شيدةً الفرَح : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ الْحَظُأَ مَن شيدةً الفررَح : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ الْحَظُأَ مَن شيدةً الفررَح .» [صحيح البخاري ٢٣٠٩ عنصرًا ومسلم ٣٧٤٧ واللفظ له]

## ٢. ومن تمام الإيمان أن يتوجُّه حب القلب بكليته إلى الله ﷺ

الله بها، ويتعلم عظم قدر الله سبحانه، ويتعلم أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فيدعوه ويتعبد الله بها، ويتعلّم نعم الله عليه، فيزداد إليه فقرًا، ويزداد له حبًا، حتى لا تبقى ذرة من ذرات الحب إلا وقد توجّهت إلى الله، حتى لا تبقى في قلب المؤمن ذرة يُحب بها سواه.

الشرك، ومن أشرك معه غيره تركه وشركه.

وهذه الدرجة من المحبة لا توجد إلا بين المؤمنين وربهم على، وبها يجد المؤمنون حلاوة الإيهان، وهي: السرور والفرح بالله، والإجلال والهيبة له سبحانه، والإقبال عليه، والشعور بمعيته.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًا يَلَهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] وشعارهم في ذلك قوله رَحِّك: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ [طه: ٨٤]

النفوس، وقرة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة.» [مدارج السالكين ٣/٣٢]

السابقون، وعليها تفانى المحبون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، والسابقون، وعليها تفانى المحبون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حُرمها فهو من جملة الأموات، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيهان والأعهال، ومتى خلت الأعهال من المحبة، فهي كالجسد الذي لا روح فيه، ومحبة الله توصل أهلها إلى منازل في الجنة لم يكونوا بدونها أبدًا واصليها وتبوءهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، تالله لقد ذهب أهل محبة الله بشرف الدنيا والآخرة، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق \_ بمشيئته وحكمته البالغة \_ أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة» [مدارج السالكين

## ٣. دليل المحبة:

ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله آية المحبة: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِ يُحِبِبُكُمُ اللهَ فَأَتَبِعُونَ يُحِبِبُكُمُ الله على فأنزل الله اتباع الرسول على وطاعته وترك مخالفته، فمن الله عرادة. لم يتبع الرسول على فدعواه محبة الله كاذبة.

ومن حقق اتباع النبي ﷺ فقد حقق محبة الله، ومن أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله الله، ومن أحبه الله لم يعذبه.

وصدق القائل:

تَعْصِي الإلهَ وأنتَ تَزْعُم حُبّه لو كان حُبُّك صادقًا لأطعتَه

هذا محُالٌ في القياسِ بديعُ إن المحُبّ لمن يحُبُ مُطيعُ

## ٤. الأسباب الجالبة لمحبة الله:

#### ١- قراءة القرآن بالتدبر:

الله عنه الأرت والمنه الأرت والمنه الله الله ما استطعت، واعلم أنك لن الله عنه الله بنيء هو أحبُّ إليه من كلامه.»

الله وقال عثمان بن عفان عِيلِنُف : «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.»

الله ورسوله.» هو قال ابن مسعود عيشه : «من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله.»

#### ٢- أداء النوافل بعد الفرائض:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الْتَي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَلَّكُي لَا أُعْلِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْيِذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ اللّهُ مِن بَكْرَهُ اللّه وَإِنْ الْمَعْدَافَ اللّهُ مِن بَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.» [صحيح البخاري ٢٥٠٢]

الناء والدواء والدواء على مجبة السوادة في مجبة التها التها التقرب الداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه المتقربون، شم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبًا لله، فإذا صار محبوبًا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتهام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكًا لزمام قلبه، مستوليًا على روحه استيلاء المحبوب على محبة السهادق في محبته، التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له.»

الله عن ذكر الله عن الله

وقال محمد بن النضر الحارثي: «ما يكاد يملُّ القربة إلى الله تعالى محبُّ لله ﷺ، وما يكاد يسأم من ذلك»

#### ٣- دوام الذكر باللسان مع حضور القلب:

الذكر.» قال ابن القيم: «فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر.»

#### ٤- إيثارما يحبه الله على ما تحبه النفس:

الإرتفاع إلى درجة حبه - إلى محابه وإن صعب المرتقى.»

#### ٥- مطالعة القلب لأسماء الله الحسني وصفاته العلي:

الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة و الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة الله على الله على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة الله على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة الله بأسمائه والمعالمة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة الله بأسمائه والمعالمة الله بأسمائه والمعالمة الله بأسمائه والمعالمة الله بأسمائه والمعالمة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة الله بأسمائه والمعالمة المعالمة ال

٦- مشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه على خلقه.

٧- انكسار القلب بين يدي الله.

٨- الاستغفار والتوبة.

#### ٩- مجالسة الصالحين:

الله قال ابن القيم: «مجُالسة المُحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغبرك»

١٠- مباعدة ما يحول بين القلب وبين الله تعالى: كالمعاصي ومخالطة العاصين

## ٥. من يحبهم الله؟

١، ٢. التوابون والمتطهرون: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

٣. المجاهدون: قال الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى اللّهُ تعالى: ﴿ فَسَيِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾ [المائدة: ٥٥]
وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فَي سَبِيلِهِ وَصَفًا ﴾ [الصف: ٤]

- **٤. المحسنون**: قال الله تعالى: ﴿ **وَأَلِلَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ** ﴾ [آل عمران: ١٣٤]
  - ٥. المتوكلون: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]
    - ٦. المقسطون: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢]
      - ٧. المتقون: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]
    - A. الصابرون: قال الله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]
      - أسرع يا أخي في الله، وكن من هؤلاء، فالرابح من سبق.
      - وقال الله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيِسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]
- ولا تلهك الدنيا وأماني الغرور عن تحقيق متابعة الرسول على، فيالحسرة من سار السابقون وتركوه، وجدَّ المقربون وخلَّفوه، فيا من له عزيمة الأبرار، وهمة الأخيار، واصل الليل بالنهار في طريق العزيز الغفار، فإنه إن قبل إحسانك زادك ويسر لك بعد الحسنة حسنات.
- الأبرار؟ الله خلق الجنة درجات وما خلقها عبثًا وإنها جعلها كرامةً لعباده الأبرار؟ أما تاقت نفسك لسكني أعلى الدرجات والقرب من رب الأرض والسموات؟
- فإذا اشتهت نفسك تلك الدرجات فاعلم أن لها سلمًا من الطاعات، فأدلج؛ فإن من أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
- قال رسول الله عَلَيْ: « مَنْ خَافَ «أَدْلَجَ» [أدلج معناها التبكير بالسير أول النهار]، وَمَنْ أَدْلَجَ « الله عَلَيْ الله عَلِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ» ( الله المَنْزِلَ » [بلغ المنزل هو الجنة عند المؤمنين]، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله عَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ» ( صحيح رواه الترمذي ٢٤٥٠ وصححه لغيره الألباني في الصحيحة ٢٣٣٥]

## اثانيًا ــ الحب في الله والبغض في الله:

من المعلوم أن أحب الأشياء إلى العبد هو نفسه وحياته، ولكن إذا آمن العبد وصدق إيهانه أصبح حب الله عنده أعظم من حبه لنفسه، فأحب ما يحبه الله تعالى ـ وهو الإيهان وأهله ـ وكره ما يكره الله تعالى ـ وهو الكفر وأهله ـ كرهًا أشد من كرهه لإلقاء نفسه في النار، فحب الله في نفس المؤمن أشد من حبه لنفسه وماله وولده، ولو خُيِّر بين حياته وبين الكفر لاختار أن يُقذف في النار ولا يكفر.

#### ١. يجب على العبد محبة ما يحبه الله:

ومحبة الله تستلزم محبة طاعته؛ فإنه تعالى يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه، فتوجب محبة الله تعالى الإتيان بها أوجب من الفرائض، وكلما زادت المحبة أتى العبد بالنوافل.

ومحبة الله تستلزم كره ما يكرهه الله من الكفر والمعاصي، فإذا كره العبد ما يكره الله كف عن المحارم، وكلما قويت الكراهة لما يكرهه الله كف عن المكروهات.

## الهوى:

الهوى هو تقديم مراد النفس على مراد الله الله الله الله على النفس، وغلبة تلك المحبة على القلب.

الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى؛ فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه» [الفتاوى ٨/ ١٣١-١٣٢]

قال الله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَىٰ هَدُهُ وَبِيهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٠] وقال الله تعالى: ﴿ يَكَ الْوَرُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَى

فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدً ﴾ [ص:٢٦]

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ الْكُانَةَ هِى ٱلْمَأُوكِ ﴾ [النازعات: ٤٠-٤]

#### ٢. ويجب على العبد محبة من يحبهم الله:

#### أ ـ حب رسول الله ﷺ:

فإذا أمر الله بحب رسول الله على وطاعته طاعة مطلقة؛ أحببنا رسول الله على لأمر الله بذلك، فيكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن مما سواهما؛ لأنه لم يبق فراغ في قلبه لسواهما، بذلك، فيكون الله ورسوله على أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين.

الله على الله على: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَذِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.» [صحيح البخاري ١٥ ومسلم ٤٤]

﴿ وَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَمْرِ بَنِ الخَطَابِ ﴿ يَكُنُكُ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ﴾ [صحيح البخاري ٦٦٣٢]

وقال الله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]

فحق النبي على أعظم من حق الآباء والأبناء والناس أجمعين، فهو الذي أنقذنا الله به من النار، وهدانا من الضلال، فكل طرق الجنة مغلقة إلا طريقه على النار، وهدانا من الضلال، فكل طرق الجنة مغلقة إلا طريقه على النار، وهدانا من الضلال، فكل طرق الجنة مغلقة إلا طريقه على النار، وهدانا من الضلال، فكل طرق الجنة مغلقة إلا طريقه على النار، وهدانا من الضلال، فكل طرق الجنة مغلقة إلا طريقه على النار، وهذا النار، وهذا

ألا يستحق من هدانا إلى الجنة أن نحبه وننصره، وننصر سنته ونذب عن شريعته عليه؟

# حِـ حب الصحابة ﴿ أَنَّهُ :

وهكذا إذا أحب الله صحابة رسوله على ورضي عنهم أحببناهم؛ لحب الله لهم.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨]

# هـ. حب الصالحين:

🕸 ويجب حب أهل الإيمان والطاعة لأجل طاعتهم؛ لأن الله يحبهم ويحب طاعتهم.

المحبة الله قال ابن رجب: «فلم أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة» [جامع العلوم والحكم٢/ ٣٣٩]

ومما ذكر الله من عبادتهم: قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم الله عَالَى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ وَجُهَهُم ﴾ [الكهف: ٢٨]

و مما ذكر من شوابهم: قال الله تعالى: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ جَبِّرِى مِن تَعِنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَاعَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٥]

فالمؤمنون جميعهم من أول الخليقة إلى آخرها أخوة متحابون، وإن تباعدت أنسابهم، وتناءت أوطانهم، وإن امتدت أزمانهم، يقتدي آخرهم بأولهم، ويدعو بعضهم لبعض، ويستغفر بعضهم لبعض.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَاتَجْعَلْ فِقُلُو بِنَا فِلَّالِّلَذِينَ ءَامَنُواْرَبَّنَا إِنَّكَرَهُ وَثُنَّرَحِيمٌ ﴾ [الحشر:١٠]

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱجْمَالُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]، أي: نقتدي بمَن سبقنا، ويقتدى بنا مَن بعدنا.

الله عَلَيْ: «مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمِنَةِ حَسَنَةً» [رواه الطبراني في مسند الشامين ٢١٥٥، وقال الهيثمي: اسناده جيد]

# [ل ـ حب الملائكة:]

حب الملائكة؛ لحب الله لهم لمداومتهم على الطاعة، ولحبهم واستغفارهم للمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَاللَّهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ عَالَمُوا وَالنَّبَعُوا سَبِيلَكَ لِلَّذِينَ عَامُوا وَالنَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ اللَّهِيمِ ﴾ [غافر: ٧]

🕸 ونحب الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء وأئمة الدين والملائكة وكل

الصالحين بحب الله لهم، وكلما قويت محبة الله في قلب العبد؛ قويت محبته لأوليائه، ونصرته لهم، وبغضه لأعدائه، وجهاده لهم، فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.

ويبغض ما يبغضه محبوبه، ويوالي من يواليه محبوبه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بها يأمر به، وينهى عن ما نهى عنه.

الله قال شيخ الإسلام: «إن الله سبحانه بعث الرسل، وأنزل الكتب؛ ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه، والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه» [الفتاوى ٢٨/ ٢٠٩]

لذلك فإن من أحب الله المحبة الواجبة وجب عليه أن يبغض أعداءه، وأن يحب ما يحبه سبحانه من جهادهم، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَارِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَكُنِ ٱلَّذِينَ يُقَارِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالْكُونَ عَلَيْكُونَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ

الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان، فالمحب لله يجب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه، فمن لم يُجب الدعوة باللين والرِّفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف، «عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ» [صحيح البخاري ٢٠١٠ من حديث أبي هريرة هَيْشُنُهُ مرفوعًا] [جامع العلوم والحكم ٢/٣٥]

# ٣. ويجب حب الأزمنة والأماكن الفاضلة: |

كحب شهر رمضان، وليلة القدر، والعشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم عرفة، وحب مكة والمدينة، والمسجد الحرام، والمسجد النبوي، وسائر المساجد كقوله على عن جبل أُحُد: «هذَا جَبَلُ يُحِبُّنُا وَنُحِبُّهُ» [صحيح البخاري ١٤٨٢ ومسلم ١٣٩٢]

# ثالثًا \_ المحبة الطبيعية:

كمحبة الوالدين والزوجة والأبناء، ويمكن أن تتحول هذه المحبة بالنية الصالحة من عادة.

١ - فإذا أمر الله تعالى ببر الوالدين فقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ [الأحقاف: ١٥] الجتهدنا في برهما لأمر الله بذلك، فيصبح حب الوالدين المسلمين طاعة لله.

٢- وإذا قال رسول الله على: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وأنا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» [صحيح: رواه الترمذي ٣٨٩٥ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٨٥] اجتهد المؤمن في بذل أنواع المودة والرحمة وحُسن الخلق لزوجته وأهله؛ لأمر النبي على بذلك، وأصبحت مظاهر الحب هذه عبادة إذا كان المؤمن يفعلها ابتغاء ثواب الله.

٣- وإذا قال رسول الله عَلَى: «كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [صحيح البخاري ٨٩٣ ومسلم ١٨٢٩] اجتهد المؤمن في نصح أولاده، ورعايتهم، وتأديبهم، وتعليمهم الفرائض، وما يجنبهم سخط الرحمن، فأصبح حبُّه لهم عبادة ينال الأجر عليها من الله.

وهكذا يكون المؤمن، فلا يحب شيئًا إلا بحب الله، ولا يبغض شيئًا إلا لمراد الله، فيؤثر مرضاته على ما سواه، فإن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله.

رابعًا: المحبِّ المذمومة وهي موالاة الكافرين :

ـ سبق شرحها ص ۸ .

# خامسًا \_ المحبّ الأجل عرض الدنيا:

#### انقلبت الموازين:

أما الآن فقد أصبحت موالاة الناس ومودتهم **لأجل الدنيا**، وأصبح حبهم وبغضهم لها، وأصبح عطاؤهم ومنعهم بسببها، ومن أجل المنافسة عليها وعلى شرفها، وأصبح غضبهم ورضاهم لأجل ظلِّ قليل زائل فانٍ، إن لم يرتحلوا هم عنه ارتحل هو عنهم.

فمن كان عنده زينة من «لُعاَعة» الدنيا والوه وإن كان عدوًا لله ولرسوله ولدين المسلمين، وإن لم يكن عنده شيء من متاع الدنيا عادوه وضايقوه واحتقروه لأدنى سبب وإن كان وليَّا لله ولرسوله ﷺ.

اللعاعم: هي أول النبت الطري الناعم، أي أن الدنيا كالنبات الأخضر الضعيف قليل البقاء.

رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا

فإنا لله وإنا إليه راجعون، تركوا موالاة الأولياء، ثم داهنوا الأغنياء، ولم يكن ولاؤهم لأئمة الدين، وإنها جعلوا الولاء للدرهم والدينار.

فإذا كان يوم القيامة انقطعت بينهم الصلات، وانقلبت مودتهم التي كانت لغير الله عداوات، وكفر بعضهم ببعض، ولعن بعضهم بعضا، وتبرَّأ بعضهم من بعض، فخانتهم المودة أحوج ما كانوا إليها حين احتاجوا ولو حسنة تنجيهم من عذاب أليم، فما وجدوا قريبًا شفيقًا، ولا صديقًا حميًا؛ فقد انزلق جميعهم في دركات الجحيم.

فإن الله قضى \_ وقضاؤه مُحكم لا يُرد \_ بأن ينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة كانت في الدنيا لغيره سبحانه.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَ إِنِهُ مُعْمُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧]

# ثانيًا ـ النصرة

#### ١- يجب على كل مسلم أن ينصر الله بنصرة دينه :

فينصر دينه بكل ممكن ومستطاع، وبكل ما يملك من أسباب، ويجب عليه أن ينصر رسول الله على بنصرة سنته والذَّبِّ عنها، ويجب مناصرة المسلمين على عددهم ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيها يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ السَّ تَنصُرُوكُمْ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ السَّ تَنصُرُوكُمْ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيامَة.» [صحيح، رواه الترمذي ١٩٣١، وأحمد ٢/ ٤٤٩، وحسنه الترمذي وصححه لغيره الألباني في الترغيب والترهيب ٢٨٤٨]

وفي رواية: «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.» [صحيح لغيره: رواه أحمد ٦/ ٤٦١، وابن المبارك في الزهد ٢٨٧، والطيالسي ١٦٣٢، وعبد بن حميد ١٥٧٩، وابن أبي الدنيا في الصمت ٢٤٠، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٨٤٧]

الله وليوقن المسلم أنه منصور بنصر الله له، فمن تولى الله والاه، ومن لجأ إلى الله آواه، قال الله تعالى: ﴿ وَلِكَ اللهُ مَوْلَى اللهُ مَوْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْلَى اللهُ اللهُ مَوْلَى اللهُ اللهُ

وإن الله ناصر من نصره، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱللَّهَ اللَّهَ عَالَى الله عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱللَّهَا اللَّهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُنْبِتُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّ

وقال الله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ أَلَكُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ مِنَ إِنْفَيْدٍ ﴾ [الحديد: ٢٥]

#### الله تعالى وعد بنصر أوليائه:

قال الله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]

وقال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِيكَ الْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُ بَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَمَا الله وَ ١٠٥] خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: ٥٥]

و قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُسَبَقَتَكُامِنُنَالِعِبَادِنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُسَبَقَتَكُامِنُنَالِعِبَادِنَا اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات:١٧٢]

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُـ ﴾ [غافر: ٥١]

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَواْ الْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٢٢]

وقال الله تعالى: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُ إِنَّ اللَّهُ قَوْمُ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢٥]

٢- أما من نصر الكفار على المؤمنين فقد أوجب لنفسه النار مهما زعم
 الإيمان أو قدم من اعتذار:

قال الله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ ٱوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَكَ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ فِي ثَقَءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٨]

الله على ابن جرير الطبري: «هذا نهي من الله الله الله على الله الله الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا»، وقال: «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورًا وأنصارًا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر»

٣- من ادعى الإسلام وخرج مع الكفار لقتال المسلمين فقد ارتد ودخل في دين الكفار:

فلا يجوز لأحد أن يُرضي قومه على حساب الإسلام، ولا يعتبر حياؤه من قومه إكراهًا على قتال المسلمين.

يعني أن الله سماهم ﴿ ظَالِمِي أَنفُسِمِم ﴾ لأنهم بخروجم مع قومهم لحرب المسلمين قد رجعوا عن الإسلام، وأصبحوا مرتدين، وعندما قُتلوا على هذه الحالة قُتلوا وهم كفار.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِي الفُسِمِ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسَتَضْعَفِينَ فِي اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْمُلْكِيكَةُ ظَالِمِي الفُسِمِ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ اللَّهِ وَالسّاء: ٩٧] الأَرْضُ قَالُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله من المسلمين فهو بهذا الفعل هو تعارًا محاربًا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها» [المحلى ١٩٩/١١]

# ٤- يحرم السير تحت راية الكفار:

السير تحت رايات الجاهلية أو أي راية «عمية».

والراية العمية هي التي لا تستبين هويتها ودينها ووجهتها وهدفها.

الله عَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ؛ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ.» [صحيح مسلم ١٨٤٨]

الله على النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيّ شَيْءٍ قَتِلَ، وَلاَ يَدْرِي الْقَاتُولُ فِي أَيّ شَيْءٍ قُتِلَ. الصحيح مسلم ٢٩٠٨]

الله عن الفتن، فإن حال هؤلاء أن الرجل لا يدري من يوالي ومن يعادي، وعلى أي أساس يوالي هذا أو يعادي ذاك، ولا يدري على ما يعادي أو يوالي، فربها عادى على الدرهم والدينار، وربها والى على الوطنية أو القومية أو القبلية، وانما كل ذلك جاهليت.

الدين، فنرى كثيرًا من الناس لا يستطيع تحديد هدفه أو هويته، وإنها هو مع الأكثرية، فلا

يتميز بدينه، ولا يعتز بإسلامه، وإنها هو إمَّعة يسير مع الناس فيها وافق الدين أو خالفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

# ٥- يحرم تعصب الجاهلية:

وهو أن يتعصب الرجل لآخر فينصره لما يربط بينهم من روابط قومية أو وطنية أو عائلية، وهو لا يعلم: أصاحبه على الحق أم على الباطل، بل يجب أن تكون الرابطة هي الإسلام فقط، وأن تكون النصرة للإسلام فقط، فينصر أخاه المسلم إن كان مظلومًا، ويمنعه من الظلم إن كان ظالمًا.

انصره الله على: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِّا أَوْ مَظْلُومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إن كان ظالًا، كيف أنصره؟، قال على: تَحْجُزُهُ \_ أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظُلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصرُهُ.» [صحيح البخاري ٢٩٥٢]

لأَن غرض المسلم هو نفع أخيه، فإن كان مظلومًا رد عنه الظلم فنفعه، وإن كان ظالمًا حجزه عن ارتكاب السيئات فنفعه.

وعليه يتضح بطلان ما يُسمَّى بالقومية أو الوطنية أو غيرها من المبادئ العلمانية المخالفة للإسلام، فليس في الإسلام رابطة إلا الإسلام نفسه مهما تباعد مكان المسلم عن أخيه، أو اختلف لونه عن لون أخيه.

الله عَلَى عَجَمِيً ، أَلا لا فَضْلَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى . » [صحيح رواه أحمد ٥/ ٤١١، وصححه الألباني في الصحيحة ٢٧٠٠]

وفي الحديث عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَ قَالَ: «كُنَّا فِي غَزَاةٍ، «فَكَسَعَ» رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، فَقَالَ الله عَلِيَّةِ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ لَلهُ عَلِيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الله المَهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ عَلِيَّةٍ: دَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً.» [صحبح الله، كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ عَلَيْهِ: دَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً.» [صحبح الله، كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ المُهاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ عَلِيَّةٍ

وفي الحديث نهى الرسول على عن تعصب الجاهلية وهو أن ينهض الرجل لنصرة بني قومه لا لنصرة الحق.

#### ٦- ولا يُستعان على المشرك بمشرك، ولا يستعان على المسلم بمشرك:

ورس الإمام مسلم في صحيحه أن النبي على خرج إلى بدر، فتبعه رجل من المشركين، فلحقه عند الحرة، فقال: "أو أردت أن أتبعك، وأصيب معك، قال: تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ؟، قال: لا، قال: ارْجعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ.» [صحيح سلم ١٨١٧]

٧- المسلمون مأمورون بالعدل مع الكفار الذين لم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من أرضهم:

والعدل في التعامل غير المحبة القلبية المنهي عنها معهم.

قال الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَالدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَالدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَالدَّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَالدَّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَعْفِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُمْ مُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُمْ عَلَيْكُولُومُ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

#### ٨- الهجرة:

١- يحرم على كل مسلم أن يقيم بين المشركين وهو قادرٌ على الهجرة حينها لا يتمكن من إقامة الدين أو إظهاره، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَكَيْرِكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُهُمُ الْمَكَيْرِكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُهُمْ وَاللهِ وَسِعَةٌ فَلُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَمُ وَسَعَةً فَلُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧]

الله على عدم الله الله على عدم الله على على عدم الله على على عدم الله على على عدم الله على على عدم الله الكفر إلى بلاد الإسلام بأن منع موالاة المؤمنين لهم.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُر مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٧]

وقال الله تعالى: ﴿فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآهَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمُ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٩] و قال رسول الله عَلَيْ: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ؛ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ.» [صحيح: رواه أبو داود ٢٧٨٧، وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٣٣٠]

٢ ـ والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، وهي بهذا المعنى واجبة وباقية حتى قيام الساعة، وقد تبراً النبي على من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.

الله عَلَيْ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ.» [صحيح: رواه أبو الله عَلَيْ الله عَلِيْةَ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَل

الله قال ابن حزم: وهو يتكلم عن من سكن بين أظهر المشركين: «فإن كان هناك محاربًا للمسلمين معينًا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر، وإن كان مقيًا لدنيا يصيبها، وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم؛ فها يبعد عن الكفر، وما نرى له عذرًا»[المحلى11/١٩٩]

٣ ـ وتستحب الهجرة لمن يتمكن من إظهار دينه.

٤ ـ وتسقط الهجرة عن العاجز عنها لمرض أو إكراه أو ضعف.

قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُمُّ وَكَالَ اللهُ عَفُواً خَلُولًا ﴾ [النساء: ٩٨-٩٩]

الله قال ابن حزم: «فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق؛ فهو معذور»

هــويحرم على كل مسلم أن يكثر عدد وسواد المشركين.



هاجر النبي على من مكة إلى المدينة؛ طاعة لله لأمره بذلك، ولم يهاجر فرارًا بدينه، ولا خوفًا من أذى الكفار؛ لأن الفرار والخوف من صفات الضعفاء والجبناء، وحاشا لرسول الله على أن يكون كذلك، بل كان أشجع الناس وأقوى الناس، وإذا قامت الحرب كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يُحتمى به إذا حمى الوطيس.

وإنها هاجر النبي على من ديار الكفر إلى ديار الإسلام قدوة للمسلمين، والهجرة بهذا المعنى قائمة إلى قيام الساعة، وكانت الهجرة واجبة على كل مسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولا تزال كذلك.

والحقيقة التي يحاول أعداء الإسلام طمسها أن النبي على هاجر إلى المدينة لكي يقيم الدولة الإسلامية بكل أركانها، مِن حُكم بالقرآن، وجهاد في سبيل الرحمن، وغير ذلك من أركان مجتمع الإيهان.

وهذا مطلب شرعي أمر الله تعالى أئمة المسلمين القيام به؛ لكي يتحقق معنى الخلافة، فيجب على المسلمين أن يسعوا لإقامة دولتهم كما سعى النبي على لذلك؛ ليكون منهم خليفة يقوم بأمر الدين كما قام به النبي الأمين، وتكون أولى مهام الخليفة حفظ الدين، ثم حفظ المسلمين، وإقامة شرائع الدين.

ه ولم تكن الهجرة مجرد رد فعل لإيذاء الكفار للمؤمنين، وإنها كانت مرحلة ثابتة في مراحل جهاد الدعوة، ولم يكن قرار الهجرة قرارًا انفعاليًّا للخروج من أزمة معينة، وإنها هو الوحى والنبوة.

- ه ثم إن الهجرة كانت لتحقيق تمايز المؤمنين عن الكافرين؛ فإن المجتمع المختلط الذي تسيطر عليه العلمانية تكثر فيه الدعاوى الملحدة، مثل دعوى مساواة الأديان، ومثل دعوى فصل الدين عن الدولة، رغم أن آيات القرآن المحكمة تحدد بوضوح سياسة الدولة الخارجية والداخلية في ظل العقيدة الإسلامية.
- ه ثم إن العلمانية تقدم المرتع الخصب لانتشار الشهوات بدعوى الحريات والحضارة، وتُبيح الشذوذ الفكري والجنسي والعقائدي، فهي معول هدم يحاول هدم الكيان الإسلامي من جذوره.
- ولا ينتج عن اتباع العلمانية إلا أشخاصًا منحرفين شهوانيين لا يصلح أن يقوم على اكتافهم دين ولا دولة تقوم بأمر رب العالمين.
- اللهجرة بمعناها من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ تحقيقًا للتهايز بين العقيدتين: للتهايز بين المعتمعين: مجتمع الشهوة ومجتمع الإيهان، وتحقيقًا للتهايز بين العقيدتين: عقيدة الإباحية وعقيدة الطهارة النقية، وتحقيقًا للتهايز بين الفريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.



# ثالثًا ـ الطاعم والمتابعم

ورد في لسان العرب: «المؤمن ولي الله: بمعنى المطيع، ويقال أيضًا: ولي فلانٌ فلانًا أي البعه.

ومن ادَّعى حب الله ورسوله وجب عليه حب مراد الله ورسوله، ووجب عليه حب شرع الله ورسوله واتباعه، فلا تصح دعوى محبة الله ورسوله إلا بالاتباع لشرع الله ورسوله.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحِيبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

# 🛚 - تجب الطاعم المطلقم لله على، ولرسوله على : ]

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] ﴿ وقال رسول الله عِنْ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟، وقال عِنْ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. ﴾ [صحيح البخاري ٧٢٨٠]



# (١) طاعة الرسول ﷺ واجبة :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَآ أَرَّسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]

قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢]

قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَيدُ إِيما تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٣]

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَٱنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

#### [الأنفال: ٢٠]

#### (٢) طاعة الرسول على هي طاعة لمن أرسله:

قال الله تعالى: ﴿مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]

# (٣) وجوب التحاكم لأمر الرسول على :

قال الله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧]

#### (٤) طاعم الرسول ﷺ تدخل الطائع في رحمم الله:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]

# (٥) طاعم الرسول ﷺ تدخل الطائع الجنب:

قال الله تعالى ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللهُ تعالى ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣]

# (٦) طاعة الرسول ﷺ تلحق صاحبها بأعلى أهل الجنة :

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]

# (٧) طاعم الرسول ﷺ هي الفوز العظيم :

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١] قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْبِغَأُ وَلَيْكِهُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ [النور: ٥٢]

# (٨) طاعمً الرسول ﷺ هي الفلاح في الدنيا والآخرة: ]

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأُمِّنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ التَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيبَتِ وَيُحَرِّمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُّ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِدِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَكُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِينَ أَنزِلَ مَعَهُمُ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

# (٩) طاعم الرسول ﷺ هي الهدايم:

قال الله تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَثِيِّ ٱلْأَثِيِّ ٱلْأَثِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ الْأَثِيِّ ٱلْأَثِيِّ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ وَٱللَّبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ الْأَثْرِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكِخُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [النور: ٥٤] وعليه فإن من طلب الهداية في غير شرع الرسول على ضلَّ.

ومنه يتضح ضلال من أعرض عن القرآن وذهب يلتمس الهداية في كتب الفلاسفة

وحكمهم وأمثالهم، وضلال من يلتمس الهداية في البوذية واليوجا وغيرها.

#### [(١٠) طاعم الرسول على هي الإيمان:

قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١]

# (١١) طاعم الرسول ﷺ هي حياة القلوب:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ﴾ [الأنفال: ٢٤] فإنها حياة القلوب وسعادتها بالإيهان، وإنها موتها وشقاوتها بالضلال والكفران، فتأمل يا عبد الله كم من ميت في مسلاخ حي، فهو يتنفس وينبض قلبه ويعيش بين الناس، ولكنه في الحقيقة ميت بإعراضه عن شرع الرسول على الله .

# (١٢) طاعم الرسول على تؤدي إلى المغضرة:

قال الله تعالى: ﴿ يَنَقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ـ يَغْفِرْ لَكُم مِّن دُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُم مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١]

وداعي الله هو النبي على، وكل من دعا بدعوته إلى يوم القيامة.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ. مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَاءً أُوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٢]

أفلا يكفي هذا في تهديد المعرضين عن شرع سيد المرسلين؛ بل أكثر منهم من المحاربين لأتباع النبي الأمين، فمَن مِن هؤلاء المغترِّين يُعجز الله؟ ومَن منهم يدعي أن له وليَّا يقيه من بطش الله؟

# (١٣) طاعم الرسول على تعني إقرار العبد أن الرسول على أدى ما عليه من البلاغ :

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُهُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُهُ فَإِن اللهِ (٤٠]

فقد أدى رسول الله على ما حُمِّل من تبليغ الرسالة ونصر الدين، فهل أديتم ما حُمِّلتم من الفرائض ونصر الدين؟

قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا اللهُ تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ اللَّ

# (١٤) الإعراض عن طاعم الله ورسوله ﷺ كفر

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ الرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران:٣٢]

(١٥) عدم طاعم رسول الله ﷺ تبطل ثواب العمل:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلُكُمْ ﴾ [عمد: ٣٣]

(١٦) العذاب في الإعراض عن طاعم الرسول على :

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ١٧]

# (۱۷) حسرة أهل النارعلي عدم طاعم الرسول ﷺ :

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَلِّتَنَا ٓ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ [الأحزاب: ٦٦]

#### ٢- تجب الطاعم التابعم لأولي الأمر:

وهم العلماء والأمراء المسلمين الذين يقودون الناس بشرع الله، وطاعتهم تابعه لطاعة الله ورسوله على الله ورسوله طاعة مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٥] فلم يقل: ﴿ وأطيعوا أولي الأمر ﴾، بل ألحق طاعتهم بطاعة الله ورسوله على المتجهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله على فالطاعة في المعروف فقط، وهو الذي عُرف حسنه في الشرع.

الله على الله على: «إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» [صحيح البخاري ٧١٤٥ ومسلم ١٨٤٠] فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة

الله عَلَى الله عَلَى: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» [صحيح البخاري ٧١٤٤ ومسلم ١٨٣٩]

وصححه الألباني في السلسلة الذصحيحة ١٧٩] [صحيح: رواه أحمد ١٦٥، وصححه الألباني في السلسلة الذصحيحة ١٧٩]

الله ابن كثير: ﴿ وَأُولِي اللَّمْ مِن كُمْ ﴾ أي فيما أمركم به من طاعة الله، لا في معصية الله. وطاعتهم مقيدة باتباع سبيل المؤمنين فقط.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِدِ - جَهَ نَمَّ وَسَاءَتُمْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

#### ٣- من الموالاة الواجبة: اتباع الصحابة وأئمة الهدى من هذه الأمة:

# ٤- من البراءة الواجبة: رفض الدخول في طاعم الكفار إجمالاً:

وكذا عدم طاعتهم واتباعهم فيما يدعون إليه من الكفر والفسوق والمعاصي. والأدلة على ذلك: ١ ـ قال الله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَيْنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]

٢ ـ قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٤٩]

٣ ـ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]

٤ \_ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعُ الْكَ نُورِينَ وَجَهِ فَهُم بِهِ جِهَادُ الله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعُ الْكَ فِرِينَ وَجَهِ فَهُم بِهِ جِهَادُ الله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعُ الْكَ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

٥ \_ قال الله تعالى: ﴿ وَلِا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥١]

٦ ـ قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنكفِقِينَ ۗ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١]

٧\_قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٨]

٨\_قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَنْبِعُ أَهُوَآءُهُمْ ﴾ [الشورى: ١٥]

٩ \_ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُتَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ١٨]

١٠ \_ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الرَّقَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيَطَانُ مَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنْهُمْ وَاللَّهُ مَا نَزُلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي مَوْلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ مَنْ فَلِي عِلْمَا اللَّهُ مَا نَزُلُ اللَّهُ مَنْ فَلِي عَلَيْ إِنَا مَوْفَةُ وَأَدْبَكُوهُمْ الْمَلْتَهِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهُ وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلْتِهِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ الْمَلْتِهِكَةُ يَضَرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللَّهُ وَكَيْفُوا رَضَوَنَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [عمد: ٢٥-٢٨]

١١ \_ قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [القلم: ٨]

١٢ \_ قال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]

وفي هذه الآيات التنبيه العظيم على عدم طاعة الكفار البيِّن كفرهم، وكذلك المنافقين وأصحاب الأهواء والرأي المخالف لشريعة الإسلام، وكذا المسرفين في المعاصي؛ لأن بغيتهم أن يرتدَّ أهل الإسلام عن دينهم، فإن لم يتمكنوا من ذلك أغروهم بأنواع المفسدات؛ حتى

يقعوا في الفواحش، فيتخلوا عن دينهم القيِّم وشريعتهم الفاضلة.

🕸 ومن أشد الفِرَق التي حذَّرنا الله منها اليهود والنصاري.

٥- تحرم الدعوة إلى اتباع الكفار اتباعًا كاملاً في كل نواحي حياتهم
 خيرها وشرها:

ومن يدعو إلى اتباعهم في كل شئ فكأنه يزعم أن هذا هو السبيل لكي نتقدم مثلهم. ولكن الصواب أن نأخذ ما ينفعنا، ونترك كفرهم وأخلاقهم الفاسدة.

#### ٦- يحرم الانضمام للأحزاب العلمانية التي تدعو إلى المساواة بين الأديان:

وتدعو لاتحاد الكفر والإيهان؛ لأن المساواة بين الأديان كفر؛ فإن الحق في دين واحد هو دين الإسلام، وكل ما سواه من الأديان باطل.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِن دَاللَّهِ ٱلْإِسْكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

فهل يُعقل أن يتساوى الحق بالباطل؟ كذلك لا يُعقل أن يتحد الكفر والإيمان.

٧- يحرم اتباع شيوخ الضلالة والأحبار والرهبان فيما يأمرون به من تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله:

بل اتباعهم وطاعتهم مع اعتقاد جواز ذلك شرك، وكذلك تصديقهم أن لهم حق تبديل الشرع شرك، فإن الأحبار والرهبان قد بدَّلوا دينهم وحرَّ فوا كتبهم.

قال الله تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة: ٥٩]

وهؤلاء هم الذين خالفوا دين الرسول على مع وجود البشارات الواضحات في كتبهم ببعثة الرسول على، ووجود الأمر بوجوب اتباعه على، ومع ذلك كانوا أول من حاربه على.

ويلحق بهؤلاء شيوخ الضلالة الذين تعلَّموا العلم ليضلُّوا الناس عن سبيل الله، فأوَّلوا الآيات على غير معانيها، ونسبوا للدين ما ليس منه افتراءً على الله، واتباعهم يعني اتخاذهم أربابًا من دون الله، وإن لم يُصَلُّوا أو يسجدوا لهم؛ فإن اتباعهم على تحليل ما حرَّم الله أو تحريم ما أحلَّ الله يعني اتخاذهم أربابًا من دون الله، قال الله تعالى: ﴿ أَتَّفَ ذُوَا أَحْبَ ارَهُمُ مَ وَرُهُبُ نَهُمُ أَرْبُ الله يعني اتخاذهم أربابًا من دون الله، قال الله تعالى: ﴿ التّوبة: ٢١]

وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ مَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ مَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ ﴿ أَتَّخَتُ دُوا أَخَبَ ارَهُمْ مَرَهُمْ مَرَهُمُ مَرَهُمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ . السلسلة الصحيحة ٢٩٣]

الله قال شيخ الإسلام: «هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا \_ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله \_ يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما

حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله على شركًا»

الشرع بتحريم ما عنه وينبغي التنبيه أن طاعتهم في معصية الله مع اعتقاد القلب إلتزام الشرع بتحريم ما حرَّم الله وتحليل ما أحل الله، وإنها كانت طاعتهم في المعصية لمجرد شهوة، فإنها حكم هؤلاء كحكم أمثالهم من أصحاب الذنوب والمعاصى.

الحرام الحرام الإسلام: «ثانيهما: أن يكون اعتقادهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتًا، لكتهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب»

# ٨- لا يجوز توليت الكفار أمرًا من أمور المسلمين المهمة من الوظائف والمناصب والمهام التي فيها سلطان على المسلمين:

كالإمامة العظمي، وقيادة الجيوش، والحسبة، والقضاء، والوزارة.

النه قال ابن القيم: «ولما كانت التولية شقيقة الولاية؛ كانت توليتهم نوعًا من توليهم، وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فهو منهم، ولا يتم الإيهان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدًا، والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفار أبدًا» [أحكام أهل الذمة ٢٤٢/١]

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّوا مَا عَنِيْتُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٨]

فإن بطانة الرجل خاصة أهله وموضع سره، فنهى الله على الله على الله على أن يتخذوا بطانة من غيرهم من أهل الأديان؛ لأنهم حريصون على أن يقع المسلمين في العنت والحرج والمشقة.

قيل لعمر بن الخطاب عين الله الله الله الحيرة حافظ كاتب، فلو التخذنه كاتبًا»، وكان نصر انيًا، فقال: «قد اتخذتُ إذن بطانة من دون المؤمنين»، ففي هذا الأثر دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في كتابة دواوين الدولة، فلا ينبغي الثقة بهم واتخاذهم مستشارين لأولي الأمر؛ فهم يبغضون المؤمنين، ويكيدون لنا بكل ما يستطيعون من مكر وخيانة؛ لإلحاق الضرر والأذى بنا وبكل وسيلة يقدرون عليها، ويستغلون ثقة المسلمين بهم للنيل منهم، قد ظهرت البغضاء على فلتات ألسنتهم، وعلى صفحات وجوههم، وقلوبهم أشد بغضًا لنا وللإسلام.

قال الله تعالى: ﴿ قَدْبَدَتِ البِّغُضَاءَ مِنْ اَفُوهِ هِمْ وَمَاتُخْ فِي صُدُورُهُمْ اَكُبُرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨] فهل بعد ذلك يحبهم السُّذَج المنخدعون؟!

قال الله تعالى: ﴿ هَمَّا أَنُّمُ أُولَآ مِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩]

فلا يخدعنكم قولهم؛ فإنهم إذا رأوا من المؤمنين قوة داهنوهم

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمْ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِذَا تِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل عمران: ١١٩]

وإذا رأوا في المسلمين ضعفًا أخرجوهم وقتلوهم، ولا يراعون لهم أدنى حق ولا ذمة.

قال الله تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [المتحنة: ١]

وقال الله تعالى: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾ [التوبة: ١٠]

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨]

فهل يبقى بعد ذلك قول لغافل بحبهم ومودتهم؟! فإنهم إذا أصابنا خيرٌ أحزنهم، وإذا أصابنا شرٌ فرحوا بذلك، فهل تبقى بعد ذلك مودة لهم؟!

قال الله تعالى: ﴿ إِن مَمْسَلُمُ حَسَنَةُ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةُ يُفْرَحُونِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠] فلا ينبغي أن نكرمهم إذ أهانهم الله، ولا نعزهم إذ أذلهم الله، ولا نقربهم إذا أبعدهم

الله تعالى

المنطقة عمر بن الخطاب والمنطقة الله والمنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة الله الله المنطقة الله الله والمنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة الله والمنطقة وال

قال الله تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْكَفِرِينَ أَوْلِياَةً مِن دُونِ اللهُ تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتَمِعَكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

فإن المنافق يريد أن تصبح الولاية للكفار، ولتحقيق ذلك فإنه يعظمهم، ويشيد بهم وبأعماهم، ويذكر أمجادهم، ويلفِّق لهم البطولات الزائفة، وفي نفس الوقت يجتهد المنافق في صرف الولاية عن المؤمنين؛ حتى يوقع بينهم العداوة والبغضاء، أو على الأقل عدم الألفة، ولتحقيق ذلك يجتهد في تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، ونشر الشائعات المغرضة عنهم، وتشويه صورتهم، بل صورة الإسلام كله، ويحشد في سبيل ذلك كل الوسائل، وعلى رأسها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

ولكن الله يبطل كيدهم، ويزهق باطلهم، ويهزم جموعهم وينصر دينه، وينشر شريعته، ويعز أولياءه، ويكثر أتباعهم رغم أنف المنافقين والحاقدين.

# ※ ※ ※

# رابعًا ـ المعاونة والنصح

# ١- يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى:

ويُمنع خلاف ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى وَلاَ نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة:٢] ومن أعظم التعاون على التقوى الإعداد لجهاد الكفار وقتالهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّااَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠] وقال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمُوْلِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨]

# ٢- يجب على المسلمين التعاون على تعلُّم الصناعات ودعائم الاقتصاد:

يجب أن يكون المسلمون سباقين إلى التطور حتى لا يضطروا إلى استجداء تلك المعارف من الكفار، لكى تعود إليهم قوتهم وصولتهم ودولتهم.

#### ٣- من الموالاة المحرمة معاونة الكفار على ظلمهم:

#### ٤- من الموالاة المحرمة الثناء على الكفار:

يحرم نشر فضائل الكفار ومدحهم، والإشادة بحضاراتهم، والإعجاب بأخلاقهم دون النظر إلى كفرهم وفساد دينهم.

#### ٥- ويحرم اتهام الإسلام بالرجعية والجمود والتخلف:

بل هذا هو الكفر البواح، ولا يجوز وصف المسلمين بصفة من تلك الصفات، كأن يُسمَّى المسلمون بالمتطرفين والإرهابين والدجالين.

فلا ينبغي أن يُقال عن المسلمين رجعيون، إلا إن كان القصد قول الإمام مالك أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، ولا يُقال عن المسلمين متطرفون، وإن كان لابد للقائلين فكفى فخرًا للمسلمين أنهم في الطرف الذي فيه النبي على ولا يُقال

عن المسلمين إرهابيون، وإلا فهل كان جهاد نبينا على إرهابًا؟ وهل الإرهاب إلا إيذاء المؤمنين وأتباع المرسلين؟

ولا يُقال للمسلمين دجًا لون ضالون، وإلا فإن في رسول الله على أسوة حسنة، حيث قيل عنه من قبل: ساحر أو مجنون، هل التطرف هو الطهارة والدين؟ أم التطرف هو اتباع سيد المرسلين؟ أم التطرف هو الإيمان برب العالمين؟

#### أم أن التطرف هو ذم محمد على والمقتدين به؟

أم أن التطرف هو الزندقة ومصانعة الكفر ومداهنة الكافرين؟ أم أن التطرف هو موالاة العلمانيين وحبهم ووصفهم بأنهم أصحاب الفكر المستنير؟ فاعلم أنه لا ينبغي أن يسمى المسلمون إلا بأسمائهم التي ساهم بها.

عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: «فَادْعُوا الله عَلَى: الله عَلَى معيد الجامع ١٧٢٤]

# ٦- يجب على كل مسلم أن ينصح لإسلامه:

ينبغي على كل مسلم أن ينشر محاسن دينه وفضائله، وأن ينصح لكل مسلم، فينشر فضله، ويستر عليه.

#### ٧- يجب على كل مسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين :

ويحرم عليه غشهم.

الله عَلَيْنَ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.» [صحيح مسلم ١٠١] هَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.»

فلا يرفع عليهم الأسعار ظلمًا فيضرهم، ولا يبع أحدهم على بيع أخيه

هُ قال رسول الله ﷺ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.» [صحيح البخاري ٢١٥٠ ومسلم ١٥٠٠]

ولا يحقر أحدهم أخاه، ولا يخذله، ولا يسلمه إلى عدوه

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ.» [صحيح مسلم ٢٥٦٤]

البخاري ٢٤٤٢ ومسلم ٢٥٨٠] (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ.» [صحيح

ولا يخطب على خطبته

هُ قال رسول الله ﷺ: «أَلَا لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةَ أَخِيهِ.» [صحيح البخاري ١٤١٢ ومسلم ١٤١٦]

وليعلم أن دم المسلم وماله وعرضه حرام

الله عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.» [صحيح مسلم ٢٥٦٤]

وهكذا حتى يصير المجتمع الإسلامي كله كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيتألم أحدهم لآلام إخوانه، ويفرح لسرورهم، فيصبح المجتمع المسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضًا.

وهذا عكس حال أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في اليسر والرخاء، ويتخلُّون عنهم في حال العسر والشدة.

# ٨- وأعظم النصح هو الدعوة إلى الله:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [نصلت: ٣٣]

# ※※※

# فصل في الدعوة إلى الله فمن عرف هذا الحق وجب عليه أن يدعو إليه

#### ١- ادعاة ورثة الأنبياء:

مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، وهو مقام الأنبياء، فإن الله اصطفى أحب خلقه إليه بعد أنبيائه، وأقامهم مقام الدعوة إليه والترغيب فيها لديه، فهم أولياء الله وأتباع الرسل، أراد الله أن يرفع درجاتهم بها لم تبلغه أعهاهم، فجعلهم سببًا في هداية أقوامهم، فكتب بذلك لهم كصالحات أعهال من اتبعهم.

# ٢- الدعوة واجبة على كل مسلم:

يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله على قدر علمه وعلى قدر طاقته، ويبدأ بنفسه فيدعوها إلى الله.

# ٣- الدعوة على بصيرة:

يجب على الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة يفرِّق بها بين الحق والباطل، وأسباب تحصيل البصيرة هي:

أ\_الإخلاص لله، والاتباع لرسول الله ﷺ.

ب - تحصيل العلم النافع بحفظ القرآن وتعلم سنة النبي على.

جــ العمل بالعلم، فيلتزم الداعية بها تعلمه في ظاهر أمره وباطن قلبه.

د ـ الصدق، فإن كل من يقتدي به يجلُّه في قلبه، فإن أمسك عليه كذبة انهارت تلك القدوة.

هــ الصبر عمّا سيلقى في سبيل دعوته من أذى، ولابد سيلاقي.

و\_ الإكثار من العبادات والنوافل، كتلاوة القرآن، وتعاهده، والصلاة، وإطالة السجود، وقيام الليل، والصيام، وغض البصر.

# الله عند السبيل:

لما كان طريق الحق واحد، وهو طريق النبي على، وطرق الباطل والكفر كثيرة، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها؛ وجب على الدعاة أن يوحدوا طريقهم ومنهجهم على ما كان عليه رسول الله على وأصحابه، ووجب على الدعاة في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى، وأن يكونوا على قلب رجل واحد بعد ما كانوا على عقيدة رجل واحد هو النبي على فلا يحق لأهل الحق أن يتفرَّقوا وقد تجمَّع عليهم عدوهم.

# ٥- شمول الإسلام:

يجب على الداعي إلى الله أن يدعو إلى الدين بشموله، فلا يركِّز على جانب ويترك بقية الجوانب، فإنه لا يقوم بهذا الدين إلا مَن حاطه من جميع جوانبه.

- ويبدأ بنفسه فيقيم الدين بشموله في نفسه وفي أهل بيته.

# ٦- البدء بالتوحيد:

وينبغي للداعية أن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد؛ فهو أول واجب، وعليه حساب الناس يوم القيامة، والرسل جميعًا لم يبدؤوا إلا بالتوحيد.

# ٧- الجد في أمر الله:

- لا ينبغي على الداعي إلى الله أن يركن إلى الدنيا، أو ينبهر بزخرفها فينشغل بها.
  - ولا ينبغي له أن ييأس من قومه فيترك دعوتهم.

ولا ينبغي له أن يطلب الراحة؛ فإن طلب الراحة قبل دخول الجنة غفلة.

# ٨- المسلم يحتاج إلى الدعوة:

المسلم هو الذي يحتاج إلى الدعوة إلى الله؛ لكي تزكو نفسه، وليست الدعوة هي التي تحتاج إليه، فإن دين الله ظاهر والله غالبٌ به أو بغيره، ولكن إذا أزهق الله الباطل على يديه؛ كان ذلك منة من الله عليه، ليست منّة منه، واستوجب ذلك منه مزيدًا من الحمد لله.

# 🥸 وإذا لم يدعُ المسلم غيره للإسلام؛ أصبح هو محلاً لدعواتهم الباطلة.

# ٩- التمكين لنشر الدين:

وإنها يطلب الدعاة التمكين لكي تتم العبودية في أكمل صورها لله، والتمكين منَّة من الله، وليس بيد الدعاة، ولا من كسبهم.

# ١٠- عدم المداهنة:

يجب على الداعي إلى الله أن يتبرأ من أهل الشرك، فلسنا منهم وليسوا منا، ويجب على الداعي إلى الله أن لا يقف تحت راياتهم، ولا أن ينتمي إلى أحزابهم بحجة الدعوة إلى الله، فيتميز بعقيدته كلم غرق الناس في جاهليتهم.

# 杂杂杂

# خامسًا ـ حرمة التشبه بالكفار

حرص الشرع على أن يكون للمسلمين كيانهم المتميز الذي يعتزون به في كل الأمور، الذي يُتبع ولا يَتبع، والذي يظهر على كل شيء ولا يظهر عليه شيء؛ ذلك لأن دينهم هو الدين الحق الذي أرسل الله على به رسوله على الذي هو خير الرسل، وأنزل عليه أفضل الكتب، وجعل أمته خير الأمم، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْر أُمَّة أُخْرِجَت لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

وهو دينٌ تامٌ ليس فيه نقص ولا يحتاج إلى تتميم، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَا أَكُمَلْتُ لَكُمْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ

فها من شيء حسن إلا وقد أمر به، ولا شيء خبيث إلا وقد نهى عنه، وهو الدين الخاتم الناسخ لكل ما سواه من الأديان، فهو الذي يجب أن يُتبع دون ما سواه.

الله فالذي يتشبَّه بالكفار فكأنه مقرٌّ لما عندهم من الكفر والمنكرات راضِ بها.

- وكأنه يقول أن ما عندهم من الباطل خيرٌ مما عندنا من الحق في ديننا.

وكأنه يظن أنهم هم الجديرون بالاتباع دون أولياء الله الصالحين ورسوله الأمين على.

- وكأنه يرى أن عندهم محاسن يفتقدها شرعنا، وهذا قد يصل به إلى الكفر إن اعتقد ذلك.

# ١- من تشبه بقوم فهو منهم :

الألباني] هَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.» [صحيح: رواه أبو داود ٤٠٣١ وصححه الألباني]

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتُوَلَّمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]، ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة؛ لأن التشبه يدل على محبة المتشبّه به، لذلك شُرع للمسلمين أن يتشبّهوا بالنبي في الظاهر ويصدقوا في اتباعهم له في الباطن، فإن فعلوا ذلك حُشروا معه يوم القيامة، وشربوا من حوضه على ودخلوا الجنة خلفه على القيامة، وشربوا من حوضه على ودخلوا الجنة خلفه على القيامة، وشربوا من حوضه على القيامة الله على المناسبة القيامة الله على المناسبة المناسبة

#### ٢- لا يُشرع التشبه بالكفارفي ما يخصهم من عادات:

ومن هذه العادات الأكل واللباس والحديث

- وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن موضات أزيائهم وتبرجهم وأخلاقهم الفاسدة، وما حرم من طعامهم من شرب للمسكرات وأكل للخنزير، ويبتعدوا عن عاداتهم من حلق اللحى وإطالة الشوارب وغيرها

عَلَى رسول الله عَلَيْ : «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوَا بِالْيَهُودِ.» [صحيح رواه الترمذي ١٧٥٢ وأحمد ٢/ ٢٦١ وصححه الألباني في الصحيحة ٨٣٦]

لذلك سنَّ لنا النبي عَلَى صوم تاسوعاء وعاشوراء مخالفةً لهم؛ لأن اليهود كانوا يصومون عاشوراء من كل عام، وكذلك أمرنا رسول الله على بتعجيل الفطر وتأخير السحور مخالفة لهم، وكذلك أمرنا على بالصلاة في النعال مخالفة لهم.

فيحرم ما يفعله البعض من الكلام بلغتهم، وتحرِّي ذلك، واعتبار ذلك من التقدم والرقي؛ لأن ذلك دليل على حبهم، والإعجاب بهم، واستهجان اللغة التي نزل بها القرآن، ويحرم كذلك الكلام بلغتهم إذا كان يُقصد منه التعالي على أهل الإسلام، فعلى المسلم عدم التحدث بلغتهم إلا عند الحاجة، قال عمر والمشعف: «لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم.» [صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤١١ وأبي شية ٥/ ٢٩٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٣٤]

#### ٣- يحرم التشبه بالكفار في أعيادهم وعبادتهم:

بل لنا أعيادنا، ويجب أن نتميز فيها بعباداتنا من صلاة ونُسك وذبح الأضاحي وعدم الصوم فيها

هُ قال رسول الله عَلَى عن أعياد المشركين: ﴿إِنَّ الله كَالَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. ﴾ [صحيح رواه أبو داود ١١٣٤ والنسائي ١١٥٦ وأحمد ١٠٣/٣، وصححه الألباني في الصحيح الجامع ٤٣٨١]

#### ٤- تحرم مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم وشهودها:

لأنها من الزور، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢]

وتحرم تهنأتهم بأعيادهم، ومساعدتهم في إقامتها، فهل يهنِّئ المسلم على الزور أو يعاون عليه؟! ويحرم أن يبيع لهم المسلم ما يستعملونه في إقامة الاحتفال بعيدهم من شجرة عيد الميلاد، أو زينتها، أو تمثال (أبيهم نويل)، أو تمثال مريم والمسيح عليسًا

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْعَلَى اللَّهِ تَعِيرُوا لَعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]

ويتأكد التحريم على المسلم أن يستعمل هذه الأشياء ويحتفل هو بها.

# ٥- لا ينبغي التسمي بأسمائهم :

وليعلم المسلم أن خير الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن.

الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

# ٦- ينبغي الحرص على التأريخ بتاريخ هجرة الرسول على

وينبغي تقديم التاريخ الهجري على التأريخ بالمولد الكاذب للمسيح عليه فعلى التأريخ الهجري تُحسب مواسم المسلمين، وأعيادهم، وصيامهم، وحجهم، ومواقيت زكاة أموالهم.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ ٱرْبَعَاتُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦]

فهل فبراير ومارس من الشهور المحرمة؟ إنها المحرم المعظم هو رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

قال الله تعالى: ﴿ يَسَنَعُلُونَكَ عَنِ الْأَهِ لَمَةَ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ﴾ [البقرة: ١٨٩] فالله تعالى جعل مواقيت الناس هلال القمر في الأشهر العربية؛ لأن الهلال لا يكون في أول أغسطس أو سبتمبر، والناس لا يحجُّون في أكتوبر، أو يصومون في يوليو.

🕸 وهذه الأسماء عندهم هي أسماء لبعض آلهتهم الباطلة، أو أسماء لرؤساء دينهم الباطل.

# سادساً ـ السفر إلى بلاد الكفر

# ١- يحرم السفر إلى بلاد الكفار للنزهم والسياحم: |

لأنه في هذه الحالة يرى المنكرات ويشارك فيها، ولا يدعو إلى الله.

#### ٢- يحرم السفر إلى بلاد الكفار إلا عند الحاجة، كالعلاج، أو التجارة، أو العلم

- والعلم الذي يجوز السفر من أجله هو العلم الذي لا يمكن الحصول عليه إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة
- والسفر يجوز بشرط أن يكون المسلم مُظهِرًا لدينه، معتزًّا بإسلامه، مبتعدًا عن مواطن الشر، حذِرًا من كيدهم.

# ٣- يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان الأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام.

الشوكاني: «إن كانت المصلحة على طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تعليمه معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحًا على هجرته وفراره بدينه؛ فإنه يجب عليه ترك الهجرة؛ رعاية لهذه المصلحة الراجحة» [السيل الجرار ٤٧/٤]



# سابعًا ـ البيع والهدين والسلام والوظيفي

#### ١- يجوز البيع والشراء مع الكفار فيما لا يستعينون به على المسلمين:

وفيها يحلُّ للمسلم شراؤه وبيعه، لأن البيع والشراء ليس من الموالاة.

الله قال ابن حجر: «قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين» [فتح الباري ٤١٠/٤]

# ٢- يجوز قبول هديم المشرك إذا كان لا يُريد بها التودد والموالاة :

وإذا كانت الهدية لا تجر إلى المودة والموالاة؛ فقد قبل النبي الله إهداء ملك أيلة له، وكانت الهدية بغلة بيضاء، ولكن مَن عُلِمَ أن هديته تجر إلى التودد والموالاة امتنع من قبولها؛ حتى لا تؤدي إلى ما حرَّم الله، فالنبي الله لم يقبل بعض ما أهداه الكفار، والسبب في ذلك ما ذكره ابن حجر حيث قال: «وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يُرجى بذلك تأليفه على الإسلام» [فتح الباري

#### ۳- يجب رد السلام عليهم بأن نقول: «وعليكم »:

ويحرم ابتداؤهم بالسلام.

الله على الله على: « لَا تَبْدَءُوا الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَام. » [صحيح مسلم ٢١٦٧].

وقال رسول الله على الله عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ؛ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.» [صحيح البخاري ٢٠٥٨ ومسلم ٢١٦٣] ولينتبه السامع، فإن كثيرًا منهم يقولون: «السام عليكم»، وليس السلام عليكم، والسام معناه: الموت.

#### ٤- لا يجوزأن يعمل المسلم عند كافر عملًا فيه إذلال له كالخادم:

العمل النير: «استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل الذمة، ولا يُعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له»،

وقال ابن قدامة: «لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته» [المغني ٥/١٠] ويجوز العمل الذي ليس فيه ذلة بشرط:

أ\_أن يكون فيها يحل فعله، فلا يصنع لهم الخمر أو آنية الذهب والفضة.

ب - أن لا يعود بالضرر على المسلمين، فلا يصنع لهم السلاح وما شابهه.

# ٥- يجوز الانتفاع بعلوم الكفار الدنيوية التي لا يُتقنها مؤمنُ تقيُّ:

فقد استأجر النبي علي ابن أريقط الليثي وهو كافر؛ ليدله على طريق الهجرة إلى المدينة.

# ٦- يجب صلم الوالدين وإن كانا كافرَيْن:

فالمكافأة الدنيوية وبذل المال شيء والموالاة شيء آخر، فإن حسن المعاملة ترغّب الكافر في الإسلام، وهي من وسائل الدعوة، وهي ليست من الموالاة

- أما المودة المحرمة فهي التي تتضمن إقرار الكافر على كفره، والرضا به، وهي التي تسبب الحياء من دعوته إلى الإسلام.



# ثامنًا ـ تحريم المداهنة على حساب الدين

# ١- تحرم المداهنة في أحكام الشريعة وآيات والقرآن مطلقًا:

فإنها هو الحق الذي ينبغي أن يُصدع به، ويُعض عليه بالنواجذ، وتُعقد عليه القلوب، وتُتنى عليه الخناصر، وتُصقل عليه السيوف، ويحارَب ويُسَالم لأجله، ولا يكون للقلب اهتداء إلا به، ولا شفاء إلا به، ولا مخالصة إلا عليه، ولا محاكمة إلا إليه.

#### [٢- يجب على المسلم الاعتزاز بعقيدته :

وينبغي على أولي العزائم أن يجهروا بشرائع الدين

- ويجب أن يزداد تميز المسلم بعقيدته كلما ازدادت عودة المجتمع إلى جاهليته.

ويجب على المسلم أن لا يعطي الكفار الدنيّة في دينه، وليعلم أنه لا عز لنا إلا بالإسلام، هي المسلم، فمها طلبنا هي قال عمر بن الخطاب عين في إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمها طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.» [صحيح رواه الحاكم ١/ ٢٠٦١، وصححه الألباني في الصحيحة العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.)

#### ٣- تحرم مجاملة الكفارعلى حساب الدين:

فلا ينبغي أن ينسلخ المسلم من إسلامه حتى لا يُقال عنه: متعصب، أو متزمِّت، أو متطرف، أو إرهابي، فيخشى الناس أكثر من خشيته لله، فيترك شعائر دينه الظاهرة خشية أو مداهنة للكفار، بل عليه أن يَتَبع أمر الله تعالى ورسوله على ظاهرًا وباطنًا، ولا ينحرف في عقيدة أو سلوكٍ، ثم لا يعبأ بها يفتريه عليه الظالمون.

ونقول لهؤلاء الظالمين: بئس ما فعلتم أن صددتم عن سبيل الله، واتخذتم عباد الله وآياته هزوًا، وبئس ما فعلتم من معاداة المؤمنين

البخارى ٢٥٠٢] الله عَلَيْ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ.» [صحيح

ومن آذنه الله بالحرب أهلكه وأخذه، وإن أخذه لم يفلته، فإنهم ما ينتظرون إلا انتصار المؤمنين في الدنيا، أو عذاب الجحيم في الآخرة.

قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الصف: ٨]

# تاسعًا \_ التقيت

# ١- التقية جائزة

والتقية هي ليست من الموالاة، وهي أن يداري المؤمن الكفار بلسانه طالما كان قلبه مطمئنًا بالإيهان.

قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَنَةً ﴾ [آل عمران: ٢٨]

قال البغوي: «نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم، فيداريهم باللسان، وقلبه مطمئن بالإيهان؛ دفعًا عن نفسه، من غير أن يستحل دمًا حرامًا أو مالًا حرامًا، أو يُظهِر الكفار على عورة المسلمين، والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية» [تفسير البغوى ٢٨١١]

وقال ابن القيم: «معلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن الموالاة اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم، ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرِّهم، فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم.» [بدائع الفوائد ٣/٥٧٥]

# وشروط التقية:

- ١ أن يكون المسلم في سلطان الكفار.
- ٢- أن يخافهم على نفسه، فإن كان في سلطانهم ولم يخفهم على نفسه لم تَجُز.
  - ٣- أن يداريهم بالقدر الذي يدفع شرهم عنه، فلا يزيد على ذلك.
- ٤ أن يظل قلبه مطمئنًا بالإيمان، ولا يركن إلى كفرهم، ولا يميل قلبه إلى باطلهم.
  - ٥- ألا يضر مسلمًا، فلا يدلُّ عليه، ولا يسلمه إليهم.
- الله عَلَيْ : «اللُّسُلِمُ أَخُو اللُّسُلِم لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ.» [صحيح البخاري ٢٤٤٢ ومسلم ٢٥٨٠].
  - ٦ ألا يستحل مسلمًا كأن يستحل منه دمًا أو عرضًا حرامًا.
- الله على الله على: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.» [صحيح مسلم ٢٥٦٤] الله على المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.» [صحيح مسلم ٢٥٦٤] الله يفدى نفسه بمسلم آخر.
  - ٨- ألا يظهر الكفار على عورة المسلمين.

# ٢- وشروط الإكراه المعتبر:

- ١ أن يكون المُكْرِه قادرًا على فعل ما يهدد به.
- ٢ أن يكون الضرر فوريًا فلو كان التهديد لأَجَل لم يجز الإكراه.
  - ٣- أن يغلب على ظنه أن الْمُكْرِه سينفِّذ ما هدد به.
  - ٤ أن لا يستطيع الدفع، ولو بالفرار، أو فداء نفسه بالمال.

# قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَ مُ أَبْتِغَا ٓ ءَمَّ خَسَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٠٧]

الآية نقل ابن كثير عن ابن عباس، وأنس، وسعيد بن المسيب، وعكرمة وأن الآية نزلت في صُهيب بن سنان الرومي والنه حيث أقبل مهاجرًا نحو النبي الله فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: «يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلًا، وأنتم والله لا تصلون إليَّ حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي»، قالوا: «نعم»، فلما قدم على النبي الله قال: «رَبِحَ الْبَيْعُ»، وفي رواية: «رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صُهَيْبٌ» مرتين [صحيح رواه الحاكم ٣٩٨/٣ وصححه على شرط مسلم]

# ٣- وليعلم أن التقيت رخصة، وأن الصبر على البلاء عزيمة:

والصبر على المكاره أولى من اتباع الرخص، قال البغوي: «والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية... ثم هذا رخصة، فلو صبر حتى قُتل فله أجر عظيم» [تفسير البغوي ٢/١]

وليحذر الأئمة من التقية؛ لأنه إذا تكلم العالم تقية، والجاهل يجهل؛ فمتى يتعلم الناس؟!

# ٤- ويجوز قبول حماية المشرك للمسلم:

و يجوز للمسلم أن يقبل حماية الكافر حتى يتمكن من تبليغ دعوته ونشر الإسلام، ولكن بشرط ألا يتنازل عن شيء من أحكام الإسلام، مثلها فعل النبي على حينها قَبِلَ حماية عمه أبي طالب له رغم أنه ظل على شركه ولم يدخل في الإسلام.



#### الخاتمت

# نسأل الله حسنها إذا بلغت الروح المنتهى

# صفة المؤمنين الذين يحبهم اللّه:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوَّفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ﴾ [المائدة: ٥٤]

#### فمن صفاتهم:

# ۱-یحبون ربهم:

وهكذا الإيهان إذا خالطت بشاشته القلوب، فيمتلئ القلب بحب الله ورسوله على ولا يبقى فيه مكان لشيء بعد، أي شيء، حتى نفسه لا يجد في قلبه متسعًا لها بعد حب الله، إلا ما كان حبه تابعًا لحب الله ورسوله على .

فحب الله نورٌ يضيء في القلب، وحب الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض، فإذا صدق حب العبد لربه امتلأ قلبه من نوره، فبدَّد نوره كل ظلمات قلبه، وأضاء كل حنايا صدره، حتى إذا استشعر العبد حلاوة الإيمان طلب مزيدًا من القرب، فعلم أنه لا يبلغ ذلك إلا ببذل ماله ونفسه لربه، فهان عليه عَرَضٌ فانٍ، وهان عليه جَسَدٌ بالِ، واختار جوار ملك باقي.

# ٢- أذلت على المؤمنين:

أرقًاء رحماء مشفقين عطوفين على إخوانهم، يعامل أحدهم إخوانه كالولد لوالده وكالعبد لسيده، كأن أمواله اقترضها منهم، فإن سألوها سارع بردها إليهم، لا يرى لنفسه منّة في أداء حقهم عليه.

وأن نفسه عارية أعارها له خالقها، فإن طلبها منه نصرة لدينه ودليلًا على محبته تعالى؛ سارع بدفعها إلى خالقها، لا يرى لنفسها فضلًا، بل الفضل لله إن قبلها، بل يرى نفسه

مقصرًا، ويندم ويشتدُّ أسفه على طول ما أمسك نفسه وضنَّ بها قبل أن يبذلها لخالقها، ثم إذا نظر إلى نفسه وجد بها عوامل العيب والنقص، وأنها أقل من أن تبذل في الله العظيم، وهل تصلح نفسٌ كنفسه أن تبذل في الله؟

فيا فرحة القلب إن قبلها على عيبها، ويا لفوز العبد إن قبلها على نقصها.

# ٣- أعزة على الكافرين:

فهو كالأسد على فريسته، فإن حاربهم شرَّد بهم من خلفهم، وعلا عليهم بإيهانه، فها قام له شيء إلا أنامه، وما عارضه باغ إلا أزال أركانه ودَّمر بنيانه، وكان تكبيره يوم الصبيحة أشد على عدوه من أعتى السلاح، فها من سلاح إلا وعند الكافر أكبر منه إلا الإيهان بالله؛ فليس شيء أكبر من الله، وهو ناصر من تولَّه، ومعزُّ من رجاه، ومجيب من دعاه.

# ٤- يجاهدون في سبيل الله:

فهو ينصر دينه بنفسه وماله ولسانه، وبكل ممكن ومستطاع، وبكل ما وصلت إليه يده وطاقته وعلمه وسمعه وبصره؛ وذلك حتى تتحقق دعوى المحبة لله ولرسوله على فلا تثبت هذه الدعوى إلا ببذل النفس والمال في سبيل الله حتى ينال محبة الله، فتجده يسارع ببيع نفسه إلى الله، فمرحبًا بعقد كان الله فيه المشتري والثمن الجنة، والدفع نقدًا لأنه إذا مات دخل الجنة من فوره، ولا ينتظر إلى يوم الحساب.

فلما عَظُم الثمن نظر إلى السلعة وهي نفسه، فوجد أن مشتريها كان يملكها قبل أن يشتريها، ولكنه من جُوده \_ سبحانه \_ أخبر المؤمنين أن من بذلها له طواعية ردَّها عليه، وزاده على ذلك الجنة.

فالمنَّة لله أولًا حين منحها.

والمنَّة لله ثانيًا إن قبلها.

والمنَّة لله ثالثًا حين ردها.

والمنَّة لله رابعًا حين يدخله الجنة.

# ٥- ولا يخافون لومة لائم:

- فلا يلتفت إلى من يلومه في حبه وبذله لربه من زوجة أو ذرية، ولا يثنيه ذلك اللوم عن عزمه من تمام البذل حتى يرث الجنة، فلا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تمنعه رهبة الناس أن يصدع بالحق، فإنه لا يقرِّب من أجل، ولا يمنع من رزق، فإذا بلَّغ عن الله فتجده لا يُخفي شيئًا من الحق، وتلك علامة صحة المحبة ودليل إخلاصها.

وقرضه، قد استلذَّ بالطاعة وتحمل المشقة، فإن تكلَّم فبالله، وإن تحدَّث فعن الله، وإن تحرك وفرضه، قد استلذَّ بالطاعة وتحمل المشقة، فإن تكلَّم فبالله، وإن تحدَّث فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، دائم المراقبة لربه، كأن الجنة عن يمينه، والنار عن يساره، والصراط أمامه فتجده لا يصنع إلا ما ينجيه، ولا يخالف إلا ما يرديه، ولا همَّ له إلا رضا مولاه، لسان حاله يقول: ربي، أنت وليّي في الدنيا والآخرة، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلا إليك، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ﴿وَالجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ فَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ فَرابياً النساء: ٥٥]

🧇 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.



# الفهــرس

| الصفحة      | ।1्रहुके                                |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٣           | مقدمة الشيخ سعيد عبد العظيم             |
| 0           | مقدمة المؤلف                            |
| ٦           | الولاء والبراء                          |
| ٨           | حكم موالاة الكفار                       |
|             | من أحكام الولاء والبراء                 |
|             | أولاً: المحبة                           |
|             | فصل الأنبياء كلهم كانوا مسلمين          |
|             | فصل أنواع المحبة                        |
| ٣١          |                                         |
| ٣٦          | •                                       |
| ٤٠          |                                         |
| لة الكافرين |                                         |
| باا         |                                         |
| ٤٢          |                                         |
|             | فصل: في هجرة الرسول ﷺ                   |
| 0 •         |                                         |
|             | فصل: في أدلة وجوب طاعة الرسول الله      |
| ٦٢          | •                                       |
|             | فصل: في الدعوة إلى الله تعالى           |
|             | خامسًا :حرمة التشبه بالكفار             |
|             | سادسًا: السفر إلى بالاد الكفر           |
|             | سابعًا ـ البيع والهدية والسلام والوظيفة |
|             | ثامنًا _ تحريم المداهنة على حساب الدين  |
| ٧٥          | تاسعًا _ التقية                         |
|             | الخاتمة                                 |
| ۸٠          | الفهر س                                 |